

# الكتاب الثالث

agent in a circ

4

見強い 見強い 引強の引援の引強の

を使うに関うに従うに従うに従うに従うに関うに関うに関うに関うに関うに関うに関うに関うに関うに関うに関うに関うに関



AND THE STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

# المنابع المنافع

تُصِّنْنفَ الإِمَامُرَّ وَبِي عَبِّداً لِلَّهَ أَبِحَد بِرِعِي مِّدَّ بِرِحَى بَالْ المَّوَفِي الْمُعَالِمُ (١٤١م) عَمَالِتُم

> تختین عادلت آل چسمال بنت

ا از میشود به میشود به میشود به میشود. به میشود که میشود

.

# بنطابخ التاليخ العمام

إن الحمدَ لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونَعوذُ بالله من شُرودِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا، من يهدِه الله فلا مُضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلَّا الله وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد:

فهذا الكتاب الثالث من هذا الجامع، وهو كتاب «الإيمان» لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى سنة (٢٤١هـ) كَثَلَتُهُ.

وكتاب «الإيمان» للإمام أحمد تَظَلَلُهُ كتاب مشهور عند أهل العلم، وقد أفادوا منه كثيرًا في مصنفاتهم.

وقد حفظه لنا بعد حفظ الله تعالى أبو بكر أحمد بن محمد الخلال (٣١١هـ) كَلْلَهُ فرواه كاملًا عن شيخه المروذي في كتابه الكبير «السُّنَّة»، إذ ذكر منه روايات مُتفرقة حسب الأبواب التي بوب بها في كتاب الإيمان من «السُّنَّة»، ثم لما فرغ من تلك الأبواب، قال الخلال: (هذا تمام كتاب «الإرجاء» لأبي عبد الله بعد الذي علَّم منه لابن أبي رزمة).

قلت: وكتاب الإمام أحمد هذا الذي علم إليه وأرسله إلى ابن أبي رزمة، سبق وأن ذكره الخلال كَظَلَنْهُ في «السُّنَّة» (١٠٨٨)، فقال:

أخبرنا أبو بكر المرُّوذي، قال: قال لي أبو عبد الله في ابن أبي رزمة المروذي: بلغني أنهم سألوه بمكة عن (الإيمان)، فأبى أن يقول:

الإيمان قول وعمل، ولو علمتُ هذا عنه ما أذِنتُ له بالدخولِ عليَّ. وقال لي بعد يومين أو ثلاثةٍ: أيُّ شيءٍ حال ابن أبي رزمةً؟

قلت: ليس عندي مِن خبرِه شيء، قلتَ لي: لا أحِبُ أن يذهب إليه أحدٌ مِن ناحيتي قلم أذهب إليه. فلمّا كان بعدُ وصلّينا عشاءَ الآخِرة، قال: اذهب إليه، فإنه قد كان بيننا وبينه حُرمَةٌ، فقل له: إن ابن المباركِ كان يقول: الإيمانُ يتفاضلُ. فذهبَ إليه، فقال: قد قلت لهم: إذا قدمتُ كان يقول: أبا عبد الله، فما أمرني مِن شيء صرتُ إليه، ثم جاءَ فقال لأبي عبد الله: أعطني حُجَّة إذا قدمتُ على أهلِ مَرو أخبرتهم. فعلّمَ أبو عبد الله على هذه الأجاديث، وقال لي: ادفعها إليه.اه.

ثم سرد الخلال تَظَلَّلُهُ هذا الكتاب كاملًا، ولما فرغ منه قال: (آخر كتاب «الإيمان» لأبي عبد الله تَظْلِبُهُ). اهـ.

ثم تتبعت بعد إخراجي لهذا الكتاب، تخريج أهل العلم للأحاديث والآثار منه، فوجدتها بفضل الله ومنته لا تخرج عن هذا الكتاب الذي بين أيدينا.

وقد قمت بمقارنة بين كتاب «الإيمان» برواية المروذي هذه، وبين ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه في كتابه «السُّنَّة» فكان عدد روايات عبد الله (١٦٣)، انفرد منها عن المروذي بـ(١٨) رواية، وقد رأيت إتمامًا للفائدة أن أسوقها في ذيل الكتاب بدون تخريج، اكتفاء بما خرجته في كتاب «السُّنَّة» لعبد الله كَالَمْهُ.

والله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم، ويثبتني على الإسلام والسُّنَّة حتى ألقاه.

وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



- \* الاسم: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس.
  - الكنية: أبو عبد الله.
  - \* الشهرة: إمام أهل السُّنَّة والجماعة.
    - \* المولد: (١٦٤هـ).
    - \* الوفاة: (٤١) كَاللهُ.

## ثناء العلماء عليه:

قال الشافعي: أحمد إمام في ثمان خصالي: . . إمام في السُّنَّة .

قال علي بن المديني: أيَّد الله هذا الدِّين برجلين لا ثالث لهما؛ أبو بكر الصَّديق ﴿ يُشْهِنُهُ يُومُ الرُّدَّةِ، وأحمد بن حنبل في يوم المحنة.

وقال إسحاق بن راهويه: لولا أحمد بن حنبل وبَذَلُ نفسه لِـما بذَّلُها لذهب الإسلام.

وقال عبد الوهاب الورَّاق: أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمامنا، وهو من الرَّاسِخين في العلم، إذا وقفت غدًّا بين يدي الله تعالى فسألني بمن اقتديت؟ أقول: بأحمد، وأيُّ شيء ذهب على أبي عبد الله من أمر الإسلام؟ وقد بُلي عشرين سنة في هذا الأمر...

مصادر الترجمة: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي، و«طبقات الحنابلة» (١/ ٨)، و«الحلية» (١٦١/٩)، و«تهذيب الكمال» (١/ ٤٣٧)، و«السير» (١١/ ١٧٧).

# التعريف بالكتاب:

#### ١ ـ توثيق الكتاب:

لا شكَّ في ثبوت كتاب «الإيمان» للإمام أحمد رَجُلَّلَهُ، ويسمى كذلك كتاب «الإرجاء»، فقد ذكره غير واحد من أهل العلم، ونقلوا منه، ومنهم:

أ ـ جاء في "تاريخ الإسلام" (١٠٦٣/٥): قال حنبل بن إسحاق: حبس أبو عبد الله في دار عمارة ببغداد في إسطبل لمحمد بن إبراهيم أخي إسحاق بن إبراهيم، وكان في حبس ضيق؛ ومرض في رمضان، فحبس في ذلك الحبس قليلًا، ثم حُوِّل إلى سجن العامة، فمكث في السجن نحوًا من ثلاثين شهرًا، فكنا نأتيه. وقرأ عليَّ كتاب "الإرجاء" وغيره في الحبس. اه.

ب - أبو محمد بن أبي حاتم الرازي تَعْلَشُهُ، قال: سمعتُ أبي يقول: أتيتُ أحمد بن حنبل في أول ما التقيت به في سنة ثلاث عشرة ومئتين، وإذا قد أخرج معه إلى الصلاة "كتاب الأشربة"، و"كتاب الإيمان"، فصلى فلم يسأله أحد، فردَّه إلى بيته، وأتيته يومًا آخر فإذا قد أخرج الكتابين، فظننت أنه يحتسب في إخراج ذلك؛ لأن "كتاب الإيمان" أصل الدين، و"كتاب الأشربة" صرف الناس عن الشرِّ، فإن أصل كل شرِّ من المسكِر. [«مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص٢٦٠)].

ج - قال الآجري كَلْمَلَهُ في «الشريعة» (٦١٤/٢): وبهذا الحديث وبغيره يحتج أحمد بن حنبل في كتاب «الإيمان» أنه قول وعمل، وجاء من طرق. . ثم ذكرها . اهـ.

- د ـ الخلال رَخِلَلُهُ في «السُّنَّة» فقد ذكره كاملًا، ومنه استخرجته.
- ه ـ ذكره مرارًا القاضي أبو يعلى في كتابه «الإيمان» كما سيأتي.
- و ـ قال ابن تيمية في «العقود» (ص ٢٠٠): وصنف «كتاب الإيمان»، و«كتاب الأشربة» وكان يقرؤهما على الناس لكثرة المرجئة، وكثرة من يشرب المسكر هناك ـ يعنى الكوفة ...

ز ـ ابن القيم في «تهذيب السنن» ذكر أثر رقم (٣٥) وقال: احتج به أحمد في كتاب «الرد على المرجئة».

ح ـ الذهبي في «السير» (٢٩٦/١١) فقد ذكره ضمن مصنفاته.

ط ـ ابن رجب في «الفتح» (١٩٦/١).

ي - ابن عبد الهادي في «تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» (٢/ ٣٩٥).

ق ـ ابن حجر في «الفتح» (١/ ٣٨ و٤٧ و٨٢ و٨٧ و١١١).

وقد رواه أيضًا بإسناده، فقال في «المعجم المفهرس» (ص٥٦):

(كتاب «الإيمان» لأحمد بن حنبل): أخبرنا أبو إسحاق التنوخي مشافهة، عن أحمد بن عبد الهادي، أنبأنا الفخر على بن البخاري، أنبأنا إسماعيل بن الفضل، أنبأنا أبو بكر إسماعيل بن إبراهيم بن زكريا، أنبأنا إسماعيل بن الفضل، أنبأنا أبو عمرو بن الباطرقاني، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن منده، أنبأنا أبو عمرو بن حكيم، أنبأنا أبو موسى الحسين بن الحسن الرازي، أنبأنا أحمد به.

ل - السيوطي في «أنشاب الكتب في أنساب الكتب» (ص١١٦).

### ٢ ـ رواة كتاب «الإيمان» للإمام أحمد:

أ - المروذي نَظَلَفُهُ كما في «السُّنَّة» للخلال، و«الشريعة» للآجري.

ب ـ أبو موسى الحسين بن الحسن الرازي نَظَلَمُهُ كما في إسناد ابن حجر لهذا الكتاب.

ت - عبد الله بن أحمد تَظَلَّلُهُ كما في «العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى (٣/ ٩٦٣).

ومنه روايات ابن بطة صَحْلَلُهُ في كتابه «الإبانة الكبرى».

د ـ حنبل بن إسحاق كَثَمَّلُهُ، ومنه روايات اللالكائي في «السُّنَّة».

وكما تقدم قريبًا عن حنبل نَظَلُّلهُ أن الإمام قرأه عليهم وهو في الحبس.



صورة المخطوط: أول كتاب الإيمان من السُّنَّة للخلال

نص الكتاب المحقق



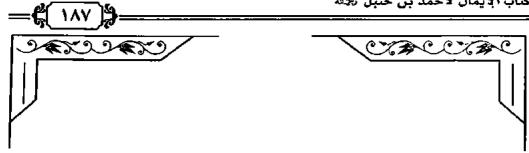

### 0 قال الفلال وَكُلُّفَةُ:

اً أَضِينا أبو بكر المروذي، قال: ثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، قال: ثنا إبراهيم بن شمَّاس، قال: سمعت جرير بن عبد الحميد، يقول: الإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص.

قيل له: كيف تقول أنت؟

قال: أقول: أنا مؤمن إن شاء الله.

قال إبراهيم: وسُئل فضيل بن عياض \_ وأنا أسمع \_ عن الإيمان؟ فقال: الإيمان عندنا داخله وخارجه: الإقرارُ باللِّسان، والقولُ بالقلب، والعمل [به].

قال إبراهيم: وسمعت يحيى بن سليم يقول: الإيمان قول وعمل. ورُوِي أن ابن جُريج قال: الإيمان قول وعمل.

قال: وسألت أبا إسحاق الفزاري عن الإيمان؟ فقلت: الإيمان قول وعمل؟ قال: نعم.

قال: وسمعت ابن المبارك يقول: الإيمان قول وعمل، والإيمان يتفاضَلُ (١)

<sup>(</sup>۱) قال ابن نيمية كَلَّنَهُ في "مجموع الفتاوى" (۱۳/۵۰):.. والصحابة والله قد ثبت عنهم أن الإيمان يزيد وينقص، وهو قول أئمة السُّنَة، وكان ابن المبارك يقول: هو (يتفاضل ويتزايد)، ويمسك عن لفظ: (ينقص).. وذلك أن أصل أهل السُّنَة أن الأيمان يتفاضل من وجهين: من جهة أمر الرب، ومن جهة فعل العبد.

أما الأول: فإنه ليس الإيمان الذي أمر به شخص من المؤمنين هو الإيمان الذي أمر به كل شخص، فإن المسلمين في أول الأمر كانوا مأمورين بمقدار من الإيمان، ثم ي

قال: وسمعت النَّضرَ بن شُميلٍ يقول: الإيمان قول وعمل.

قال: وقال الخليل النحوي: إذا أنا قلت: أنا مؤمن، فأي شيء ي؟!

وسألت بقيَّة وابن عيَّاش، فقالا: الإيمان قول وعمل(١٠).

آ أَضِينَا أَبُو بكر، قال: ثنا أَبُو عبد الله، قال: ثنا مؤمَّلُ بن إسماعيل، قال: أخبرنا حماد بن زيد، قال: حدثني محمد بن ذكوان [١/١١٤] خالُ ولدِه، قال: قلت لِحماد: كان إبراهيم يقول بقولكم في الإرجاء؟

قال: لا، كان شاكً مِثلك(٢).

٣ مدننا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن رجلٍ،

بعد ذلك أمروا بغير ذلك، وأمروا بترك ما كانوا مأمورين به كالقبلة.. وأيضًا فمن وجب عليه الحج والزكاة أو الجهاد، يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به، ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره إلا مجملاً، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل.. فلم يتساو الناس فيما أمروا به من الإيمان، وهذا من أصول غلط المرجئة فإنهم ظنوا أنه شيء واحد، وأنه يستوي فيه جميع المكلفين، فقالوا: إيمان الملائكة والأنبياء وأفسق الناس سواء، كما أنه إذا تلفظ الفاسق بالشهادتين، أو قرأ فاتحة الكتاب، كان لفظه كلفظ غيره من الناس.

والنوع الثاني: هو تفاضل الناس في الإنيان به مع استوائهم في الواجب، وهذا هو الذي يظن أنه محل النزاع، وكلاهما محل النزاع، وهذا أيضًا يتفاضلون فيه، فليس إيمان السارق والزاني والشارب كإيمان غيرهم، ولا إيمان من أدَّى الواجبات كإيمان من أخلَّ ببعضها..

<sup>(</sup>١) رواه عبد الله في االسُّنَّة، (٦١٣)، وانظر: بقية تخريجي له هناك.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله في «السُّنَّة» (٧٢٣). وسيأتي قول إبراهيم كَثَلَقهُ في الاستثناء برقم (١٨٨). وحماد هو: ابن أبي سليمان الفقيه المرجئ، وهو يتكلم هُهنا عن إبراهيم النخعي كَثَفَهُ بأنه كان (شاكًا) في إيمانه، ويريد: أنه كان يستثني في الإيمان فيقول: (أنا مؤمن إن شاء الله)، وهذا عندهم لا يجوز بل هو كفر عند بعضهم!! ولهذا كانوا يسمون أهل السُنَّة: (الشكاك) كما بينت ذلك في المقدمة (١/ ٢٣١).

عن طاووس، قال: يا أهلَ العراقِ، أنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن؟! وقال منصور، عن إبراهيم: كفى به عمى الذي يعمَى عليه أمرُ الحجاج.

وقال منصور، عن إبراهيم وذكر الحجاج، فقال: ﴿ أَلَا لَعَـٰنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴾ [هود: ١٨](١).

عَنا أبو عبد الله قال: ثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثني رباح، عن مَعمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: مثلُ الإيمان كشجَرَةٍ، فأصلها الشَّهادةُ، وساقُها وورَقُها كذا، وثمرُها الورع، ولا خيرَ في شجرةٍ لا ثمرَ لها، ولا خيرَ في إنسان لا ورعَ له (٢).

قال: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا مسكين بن بُكيرٍ، قال: ثنا ثابت بن عجلان أن عن سُليم أبي عامر: أن وفد الحمراء أتوا عثمان بن عفان وَفَيْهُ يُبايعونَه على الإسلام، وعلى مَن وراءَهم، فبايَعَهم على أن لا يشركوا بالله شيئًا، وأن يقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ويصوموا رمضان،

<sup>(</sup>۱) ورواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (٩٥و٩٦و٨٥) مفرقًا. وسيأتي برقم (٣٧٠). وتقدم في كتاب «الإيمان» لابن أبي شيبة (٩٧) نقل بعض الآثار فيمن حكم عليه بالكفر نسأل الله السلامة والعافية.

<sup>(</sup>٢) رواء عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٦١٤).
قال ابن رجب رَحَيْنَهُ في «فتح الباري» (٢٨/١) معلقًا على هذا الأثر: ومعلوم أن ما دخل في مسمى الشجرة والنخلة من فروعها وأغصانها وورقها وثمرها إذا ذهب شيءٌ منه لم يذهب عن الشجرة اسمها؛ ولكن يقال: هي شجرة ناقصة، وغيرُها أكملُ منها، فإن قُطع أصلها وسقطت لم تبق شجرة، وإنما تصير حطبًا، فكذلك الإيمان والإسلام إذا زال منه بعضُ ما يدخل في مسماه مع بقاء أركان بنيانه لا يزول به اسمُ الإسلام والإيمان بالكلية، وإن كان قد سُلب الاسم عنه لنقصه بخلاف ما انهدمت أركانه وبنيانه فإنه يزول مسماه بالكلية، وإن أعلم. اهد.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: (ثابت، عن ابن عجلان) هو خطأ، والصواب ما أثبته. انظر: ترجمته في "تهذيب الكمال» (٣٦٣/٤).

ويدّعوا عيد المجوسِ، فلما قالوا: [نعم]؛ بايَعَهم(١١).

الله على -، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا رجل - وَالرجل: علي -، عن جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، عن سِمَاكِ بن سلمة الضبي، عن عبد الرحمٰن بن عِصمَة، قال: كنت عند عائشة هُنُنا، فأتاها رسول معاوية بهدِيَّة، فقال: أرسل بها إليك أمِيرُ المؤمنين.

فقالت: أمِيرُ المؤمنين إن شاء الله، وهو أميرُكم. وقبِلَتْ هدِيَّته (٢٠).

حمثنا أبو عبد الله قال: ثنا الحسن بن موسى، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن حنظلة بن علي بن الأسقع: أن أبا بكر هلي بعث خالد بن الوليد، وأمرَه أن يُقاتل الناسَ على خمس، فمن ترك واحِدة مِن الخمس، فقاتِله عليها كما تُقاتِلُ على الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله على الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان (٣).

من الله عبد الله عند الله عند الله عن ابن الحنفية ، قال: لا إيمان لمن لا تقِيَّة له (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٩٣٩) من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه به. وإسناده حسن. وما بين [...] منه.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في االإيمان» (٢٥)، وانظر: بقية تخريجه هناك.

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٩٨١) من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه به.
 ورواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٩٧٥)، والعدني في «الإيمان» (١).
 وإسناده منقطع، حنظلة بن علي لـم يدرك أبا بكر الصديق في ...

والأمر بقتال من امتنع عن شيءً من مباني الإسلام سيأتي في الحديث (٩ و١٢ و١٤).

<sup>(3)</sup> رواه ابن أبي شيبة (٣٣٧١٦) (ما قالوا في المشركين يدعون المسلمين إلى غير ما ينبغي، أيجيبونهم أم لا، ويكرهون عليه؟). وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (١٢٥١). وفي "طبقات المحدثين بأصبهان" (١٧٦/٤): عن مكحول قال: ذلَّ من لا تقية له. وعند ابن أبي شيبة (٣٣٧١٩) قال الحسن: إنما التقية رخصة، والفضل القيام بأمر الله. وبهذا يتبين الفرق بين التقية عند أهل الشَّنَة وخصومهم من الرافضة وغيرهم.

تا عبد الحميد، قال: ثنا شهر، قال: ثنا ابن غَنم، عن حديث معاذ بن التا عبد الحميد، قال: ثنا شهر، قال: ثنا ابن غَنم، عن حديث معاذ بن جبل على الله الله وحدة الله قال: "إن رأس هذا الأمر أن تشهد [111] ب] أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن قوام هذا الأمر: إقامَةُ الصّلاة، وإيتاء الزّكاة، وأن ذروةَ السّنامِ منه الجهادُ في سبيلِ الله، إني (١) أُمِرتُ أن أُقائِلَ الناسَ حتى يقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ويشهدوا أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، فإذا فعلوا ذلك فقد أعصَمُوا وعصَمُوا دِماءَهُم وأموالهم إلّا بحقًها، وحِسابُهم على الله "(١).

ال قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن منصور، عن ذرِّ، عن وائل بن مهانة، قال: قال عبد الله والله من ما رأيتُ مِن ناقصِ العقلِ والدِّينِ أغلبَ لِلرِّجالِ ذوي الرَّأي مِن النساءِ.

قيل: ما نُقصان عقلها؟

قال: جعل شهادة امرأتينِ برجل.

قيل: ما نُقصان دينها؟

قال: تمكتُ كذا وكذا يومًا لا تُصلِّي لله سجدة (٣).

ال صدئنا أبو عبد الله، قال: ثنا معاوية بن هشام، وأبو أحمد، قالا: ثنا سفيان، عن علقمة بن مَرثد، عن سليمان بن بُريدة، عن أبيه،

<sup>(</sup>١) في «المسند»: (إنما أمرت).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٢١٢٢)، وابن ماجه (٧٢)، ومحمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (٧). قال في "مصباح الزجاجة" (١٣/١): هذا إسناد حسن، رواه الدارقطني في "سننه" من هذا الوجه، ورواه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب ﷺ.اه.

وسيأتي نحوه من حديث أبي هريرة رضي (٢١و٣٧)، ومرسل الحسن برقم (٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) تقدم تُخريجُه عند ابن أبي شيبة (٥٩)، وسيأتي مرفوعًا عند العدني (٣٥).

قال: كان رسول الله ﷺ يُعلِّمهُم إذا خرجوا إلى المقابرِ فكان يقول: «السلامُ عليكم أهلَ الدِّيارِ مِنَ المؤمنين والمسلمين، إنا إن شاء الله بكم لاحِقُون، \_ قال معاوية بن هشامٍ (١) \_: أنتم فرَطُنا، ونحن لكم تَبَعٌ، ونسألُ الله لنا ولكم العافية (٢).

<sup>(</sup>١) في «المسند»: (قال معاوية في حديثه: . . فذكره).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «المسند» (٢٢٩٨٥). والحديث رواه مسلم (٩٧٥) من طريق سفيان به. وليس عنده لفظة: (أنتم فرَطُنا، ونحن لكم تبع). وسيأتي برقم (١٣) من حديث عائشة. وفيه دليل على الاستثناء في الإيمان، قال الإمام أحمد كَانَهُ: فقد علم النبي كَنْهُ أنه لاحِقٌ بهم واستثنى. «طبقات الحنابلة» (١٨١/١٥).

وفي «السُّنَّة» لعبد الله (٥٨٧) قال سمعتُ أبي يقول: الحُجَّة على مَن لا يستثني: قولُ رسول الله ﷺ لأهل القبور: «وإنَّا إن شاء اللهُ بكم لاحِقون».

وعند الخلال (١٠٤٨) قال إسحاق: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان؛ لأن الإيمان قول، والعمل الفعل، فقد جتنا بالقول، ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل، فيعجبني أن نستثني في الإيمان، نقول: أنا مؤمن إن شاء الله.

قال: وسمعت أبا عبد الله وسُثل عن قول النبي على: "وإنا إن شاء الله بكم لاحقون الاستثناء له لله على أي شيء يقع؟ قال: على البقاع، لا يدري أيدفن في الموضع الذي سلَّم عليهم أو غيره.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في «المسند» (٨٥٤٤).

ورواه البخاري (٢٩٤٦)، ومسلم (٢١و٢٢) من حديث أبي هريرة ضَيَّه ولفظهما: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه، وحسابه على الله».

آن عبد الرحمٰن بن مهدي (۱۱) قال: حدثني عبد الرحمٰن بن مهدي (۱۱) قال: ثنا زُهيرٌ، عن شريك بن أبي نَمِرٍ، عن عطاء بن يسارٍ، أن عائشة على قالت: كان رسول الله على يخرُجُ إذا كانت ليلةُ عائشة إذا ذهب الليل (۱) إلى البقيع، فيقول: «السلامُ عليكم أهلَ دارِ قوم مؤمنين، وإنا أن شاء الله بكم وما توعدون غدًا مؤجّلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحِقون» (۱).

عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وَهِنْهُ، قال: إن الميت ليسمعُ عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وَهُنْهُ، قال: إن الميت ليسمعُ [1/١١٥] خفق نِعالهم حين يُولُون عنه مُدبرين، فإن كان مؤمنًا، كانت الصلاة عند رأسِه، وكان الصّيام عن يمينِه، وكانت الزكاة عن يسارِه، وكان فعلُ الخيراتِ مِنَ الصَّدقَةِ، والمعروفِ، والإحسان إلى الناسِ عند رجليه، فيؤتى مِن قِبلِ رأسِه، فتقول الصَّلاة: ما قِبَلِ مَدخلٌ، ثم يؤتى عن يساره، فتقول الركاة: ما قِبلي مدخلٌ، ثم يؤتى عن يساره، فتقول الزكاة: ما قِبلي مَدخلٌ، ثم يؤتى عن يساره، فتقول الركاة: ما قِبلي مَدخلٌ، ثم يؤتى عن يساره، فتقول الركاة: ما قِبلي مَدخلٌ، ثم يؤتى عن يساره، فتقول الصَّدةِ والصِّلة والمعروفِ والإحسان إلى الناسِ: ما قِبلي مَدخلٌ، فيقال

<sup>=</sup> قال ابن رجب كَنْنَه في "جامع العلوم والحكم» (ص٢٢٧): المشهور من دواية أبي هريرة ليس فيه ذكر: إقامة الصلاة، ولا إيتاء الزكاة. اهـ.

ورواه البخاري ومسلم (٣٦) عن ابن عمر وأنها، ولفظه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله».

وقد روي عن غيرهما من الصحابة رشي كما في الصحيحين وغيرهما. وسيأتي برقم (٣٧ و٣٤٠)، وقد تقدم برقم (٩) نحوه من حديث معاذ بن جبل رضية.

<sup>(</sup>١) وَفَي «الْمُسَنَدُ»: (حدثنا عبد الرحمٰن، وُحدُثنا أبو عامر، قال: حدثنا زهير...).

<sup>(</sup>٢) وفي «المسند»: (ثلثا الليل). (٣) وفي «المسند»: (فإنا).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢٥٤٧١)، ومسلم (٩٧٤). وقد تقدم نحوه برقم (١١) والتعليق عليه.

وإن كان كافرًا يُؤتى مِن قِبلِ رأسِه فلا يوجدُ شيء، ثم يؤتى عن يمينِه، فلا يوجدُ شيء، ثم يؤتى عن يسارِه فلا يوجدُ شيء، ثم يؤتى عن يسارِه فلا يوجدُ شيء، ثم يؤتى مِن قِبَلِ رجليه، فلا يوجدُ شيء، فيقال له: اجلِس، فيجلِسُ خائِفًا مرعوبًا، فيقال له: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم، ماذا تقول فيه؟ وماذا تشهدُ به عليه؟ فيقول: أيُّ رجل؟ فيقال: الرجل الذي كان فيكم فلا يهتدِي لاسمِه، حتى يقال له: محمد. فيقول: لا أدري، سمعت الناسَ يقولون قولاً فقلت كما قال النَّاسُ. فيقال له: على ذلك حَبِيتَ، وعلى ذلك مِتَ، وعلى ذلك تُبعَثُ إن شاء الله، ثم يُفتَحُ له بابٌ مِن أبوابِ النارِ، فيقال له: ذلك مَقعدكَ منها، وما أَعَدَّ الله لك فيها، فيزدَادُ حسرةً

وثُبورًا، ثم يُفتحُ له بابٌ مِن أبوابِ الجنة، فيقال له: ذلك مَقعَدُك منها، ومُبا أَعدَّ الله لك فيها لو أطعتَه، فيزدَادُ حسرةً وثُبورًا، ثم يُضيَّقُ عليه قبرُه، حتى تختلف أضلاعُه، وذلك المعيشةُ الضَّنكُ التي قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَخَشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ الله [طه: ١٢٤](١).

10 قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن همَّام بن مُنَبِّه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة وَالله عن رسول الله والله وا

عن سليمان الأعمش، عن مجاهد، عن عُبيد بن عُمير اللَّيثي، عن أبي عن سليمان الأعمش، عن مجاهد، عن عُبيد بن عُمير اللَّيثي، عن أبي ذَرِّ فَيْ اللهِ عَلَيْهُ: «أعطِيتُ خمسًا لم يُعطَهُنَّ أحدٌ قبلي: بُعِثتُ إلى الأحمر والأسود، وجُعِلَت لي الأرضُ طهورًا ومسجِدًا، وأحِلَت لي الأرضُ طهورًا ومسجِدًا، وأحِلَت لي الغنائِمُ ولم تَحلَّ لأحدٍ قبلي، ونُصِرتُ بالرُّعبِ فيرعَبُ العدُوُ وهو مِنِي على مَسِيرَةِ شهر، وقيل: سلْ تُعطَه، واختبأتُ دَعوتي شفاعةً لأمّتي، وهي نائِلَةٌ منكم \_ إن شاء الله \_ مَن لا يُشرِك بالله شيئًا»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲۱۸۸)، وعبد الرزاق (۲۷۰۳)، والطبري في «التفسير» (۲۱۵/۱۳)، موقوقًا وانظر: ما بعده. ورواه الطبراني في «الأوسط» (۲۲۳۰)، وابن حبان في «صحيحه» (۳۱۱۳)، والحاكم (۱۲۸۳) مرفوعًا إلى النبي ﷺ.

وفي «السُّنَة» للخلال (١٠٣٣) قال محمد بن الحسن بن هارون: سألت أبا عبد الله عن الاستثناء في الإيمان؟ فقال: نعم، الاستثناء على غير معنى الشك؛ مخافة واحتياطًا للعمل، وقد استثنى ابن مسعود وغيره..قال [يعني: ﷺ في] البقيع: «عليه نبعث إن شاء الله».

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد في «المسند» (۸۱۳۲)، من طريق عبد لرزاق في «المصنف» (۲۰۸٤٦).
 والحديث رواه البخاري (٦٣٠٤)، ومسلم (١٩٩). وسيأتي برقم (٢٠) من طريق آخر.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في «المسند» (٢١٣١٤).

آل : حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا ابن أبي ذِب، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ذكوان، عن عائشة هي أبي و النبي قال: "أما فتنة القبر، فبي تُفتنون، وعني تُسألون، فإذا كان الرجل الصّالح، أجلِسَ في قبره غير فَزع ولا مشعُونِ (1)، ثم يُقال له: فيم كنت؟ فيقول: في الإسلام؟ فيقال له: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله على جاءنا بالبيناتِ مِن عند الله، فصد قناه، فيقرَجُ له فُرجَة قِبلَ النارِ، فينظرُ إليها يحطِمُ بعضها بعضًا، فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله. ثم يُفرجُ له فُرجَة إلى الجنّة، فينظرُ إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: على اليقينِ كنت، وعليه مِتْ وعليه تُبعثُ إن شاء الله.

وإذا كان الرجل السُّوء؛ أُجلِسَ في قبره فزِعًا مَشعُوفًا، فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: لا أَدرِي. فيقال له: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: سمعت الناسَ يقولون قولًا فقلت كما قالوا، فيفرَجُ له فُرجة قَبلَ الجنة، فينظُرُ إلى زهرتِها وما فيها، فيقال له: انظُر إلى ما صَرَفَ الله عنك. ثم يفرجُ له فُرجة قَبِلَ النارِ، فينظُرُ إليها يَحطِمُ بعضها بعضًا، ويقال له: هذا مقعدُك منها، على الشَّك كنت، وعليه مِتَّ، وعليه تُبمَثُ إن شاء الله، ثم يُعذَّبُه.

قال محمد بن عمرو: فحدثني سعيد بن يَسارٍ، عن أبي هريرة ضَيْجُه،

<sup>=</sup> والحديث رواه أحمد (١٤٢٦٤)، والبخاري (٣٣٥ و٤٣٨)، ومسلم (٥٢١) من حديث جابر بن عبد الله راها.

وقد احتج الإمام أحمد بهذا الحديث على الاستثناء في الإيمان، وذلك من قول ﷺ: «وهي نائِلَةٌ منكم إن شاء الله..» كما في «السُّنَّة» للخلال (١٠٣٨).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (معشوف). وفي "تاج العروس" (۲۳/ ٥١٥): (المشعوف): . . مَن أُصِيبَ شَعَفَةُ قلبه؛ أي: رأسه عند مُعلَّقِ النِّياطِ بحُبِّ، أو ذُعرٍ، أو جنونٍ، ومنه الحديث. . . ثم ذكره.

عن النبي عَيْنَ، فذكر الحديث: ثم يَصِيران إلى القبر، «فيجلَسُ الرجل الصَّالح فيقال له..»، ويرُدُّ مِثلَ ما في حديثِ عائشة عَيْنَا، «وَيُجلسُ الرجل السُّوءُ فيقال له..» ويرُدُّ مثل مَا في حديثِ عائشة سواء (١٠).

المنذر، قالا: ثنا مالك، عن عبد الله بن عبد الله، قال: ثنا رَوحٌ، وأبو المنذر، قالا: ثنا مالك، عن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن مَعمر الأنصاريِّ، عن أبي يونس مولَى عائشة، عن عائشة على أن رجلًا قال: قال لرسول الله على البابِ: يا رسول الله على أصبِحُ جُنبًا، وأنا أُرِيدُ الصِّيام ؟ فقال رسول الله على: "وأنا أُصبِحُ جُنبًا وأنا أُرِيدُ الصِّيام ؟ فقال رسول الله على: "وأنا أُصبِحُ جُنبًا وأنا أُرِيدُ الصِّيام ؟ فقال رسول الله على: "وأنا أُصبِحُ جُنبًا وأنا أُريدُ الصِّيام .

قال الرجل: إنك لستَ مِثلنا، إنك قد غُفِرَ لك ما تقدَّمَ مِن ذُنبِكُ وما تأخَّرَ. فغضِبَ رسول الله ﷺ، وقال: "والله، إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلم بما أَنَّقي».

قال أبو المنذر:  $_{-}$  «.. وأعلمكم بما أتَّقي  $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲٥٠٨٩)، وعبد الله في «السُّنَة» (٥٨٨). والحديث صحيح. واحتج بهذا الحديث الإمام أحمد كَلَّقَة على الاستثناء في الإيمان، كما قال الأجري كَلَّفَة في «الشريعة» (٢/ ٦٥٨) وهو يتكلم على مسألة الاستثناء، قال: وهذا مذهب كثير من العلماء، وهو مذهب أحمد بن حنبل.. واحتج بمسألة الملكين في القبر للمؤمن ومجاوبتهما له فيقولان له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله. ويقال للكافر والمنافق: على شك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث تبعث إن شاء الله. اه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يا رسول الله)، وما أثبته من «المسند».

<sup>(</sup>٣) روّاه أحمد في «المسند» (٢٤٣٨ه ٢٤٣٨ه)، ومالك في «الموطأ» (٦٣٧)، وأبو داود (٢٣٩١)، وهو حديث صحيح.

قال: «إني سألتُ ربي الشفاعةَ لأُمَّتي فأعطانيهَا، وهي نائِلَةٌ - إن شاء الله - مَن  $^{(7)}$  لا يُشرِكُ بالله شيئًا  $^{(7)}$ .

أَفْهِرِنَا أَبُو بَكُر، قال: ثنا أَبُو عبد الله، قال: ثنا أَبُو معاوية، ويَعلَى بِن عُبِيد، قالا: ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة هي مان قال: قال رسول الله على الكلّ نبيّ دعوة مُستجابة، فتعجّل كلّ نبيّ دعوته، وإنّي اختبأتُ دعوتي - قال يعلى (١٤): شفاعة - لأمّتي، وهي نائِلَةٌ إِن شاء الله مَن مات لا يُشركُ بالله شيئًا» (٥٠).

الله الهبينا أبو بكر، ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا يحيى، عن إسماعيل، قال: ثنا قيسٌ، قال: أخبرني جرير بن عبد الله، أو سمعت جريرًا هيء قال: بايعتُ رسول الله على: إقامِ الصّلاة، وإيتاء الزّكاة، والنّصح لكلّ مُسلم(٢).

أيضًا الرجوا؛ أي: هو حُجَّة في الاستثناء في الإيمان؛ أي: إنه قد قال: «أرجو»
 وهو أخشاهم. وانظر: «الشُنَّة» للخلال (١٠٣٨) بتحقيقي.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (قليب)، والصواب ما أثبته كما هو عند من خرجه.

<sup>(</sup>٢) في «المسند»: (لمن).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في «المسند» (٢١٣٢٨)، وابن أبي شيبة (٣٢٤٢٧)، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) كُتِبَ في المسنده: (يعنى: شفاعة)!.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في «المسند» (٩٥٠٤)، وقد تقدم برقم (١٥).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد في «المسند» (١٩٢٤٥ و ١٩٢٤٨)، والبخاري (٥٧ و٢٤٥)، ومسلم =

آآ أضرنا أبو بكر، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا أبو نوح، قال: ثنا عاصِمُ بن محمد، عن قال: ثنا عاصِمُ بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر في عن النبي في أنه قال: "بُنيَ الإسلام على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلّا الله وأن محمدًا رسول الله في ، وإقام الصّلاة، وإيتاء الزكاة، وحجُ البيت، وصومُ شهر رمضان (۱).

<sup>= (</sup>٥٦)، وسيأتي (٤٤ و١٥٣و) بزياة في ألفاظها.

وفي السُّنَّة للخلال (١٠٠٥) قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: جرير بن عبد الله ﷺ من آخر من أسلم من أصحاب رسول الله ﷺ، ويقول: بايعت النبي ﷺ على النصح، فيكون النصح والحياء من الإيمان، ولا يكون الصوم والصلاة من الإيمان؟!

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٦٠١٥)، والبخاري (٤٥١٣)، ومسلم (١٦).

قال ابن رجب صَّفَة في «جامع العلوم والحكم» (١٤٥/١): والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس، فهي كالأركان والدعائم لبنيانه، وقد خرَّجه محمد بن نصر المروزي في كتاب «الصلاة»، ولفظه: «بني الإسلام على خمس دعائم..» فذكرها.

والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه ودعائم البنيان هذه الخمس، فلا يثبت البنيان بدونها، وبقية خصال الإسلام كتنمة البنيان، فإذا فقد منها شيء، نقص البنيان، وهو قائم لا ينتقض بنقص ذلك، بخلاف نقض هذه الدعائم الخمس؛ فإن الإسلام يزول بفقدها جميعها بغير إشكال، وكذلك يزول بفقد الشهادتين، والمراد بالشهادتين: الإيمان بالله ورسوله. وقد جاء في رواية ذكرها البخاري تعليقًا: "بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله"، وذكر بقية الحديث. وفي رواية لمسلم: "على خمس: على أن يوحد الله"، وفي رواية له: "على أن يعبد الله ويكفر بما دونه"، وبهذا يعلم أن الإيمان بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام كما سبق تقريره. اهد.

وقال (١/ ١٥١): وحديث ابن عمر يستدل به على أن الاسم إذا شمل أشياء متعدّدة، لم يلزم زوال الاسم بزوال بعضها، فيبطل بذلك قول من قال: إن الإيمان لو دخلت فيه الأعمال، للزم أن يزول بزوال عمل مما دخل في مسماه، فإن النبي على جعل هذه الخمس دعائم الإسلام ومبانيه، وفسّر بها الإسلام في حديث جبريل، وفي حديث طلحة بن عبيد الله الذي فيه أن أعرابيًا سأل النبي على عن الإسلام، ففسّره له بهذه المخمس، ومع هذا فالمخالفون في الإيمان يقولون: لو زال من الإسلام خصلة واحدة، أو أربع خصال سوى الشهادتين، لم يخرج بذلك من الإسلام. وقد روى بعضهم: أن جبريل على سأل النبي على عن (شرائع الإسلام)، لا عن (الإسلام)، يه

قال: ثنا حماد، عن بُديلِ بن ميسرَةَ العُقيليِّ، عن عبد الله بن شقيقٍ، عن قال: ثنا حماد، عن بُديلِ بن ميسرَةَ العُقيليِّ، عن عبد الله بن شقيقٍ، عن رجل مِن بَلقَين (۱) قال: أتيتُ النبي ﷺ وهو بوادي القرى (۱) ، فقلت: يا رسول الله ﷺ ما أمِرتَ؟ قال: «أُمِرتُ أن تعبدوا الله لا تُشركوا به شبئًا، وتقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة» (۱) .

<u>٢٥ مدئنا</u> أبو عبد الله، قال: سمعت وكيعًا، يقول: الإيمان يزيد وينقص.

قال: وكذا كان سُفيان يقول (٥).

[77] أفبرينا أبو بكر، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزُّهري: أن النبي ﷺ أخذَ على رجل دخلَ في

وهذه اللفظة لم تصح عند أثمة الحديث ونُقَّاده، منهم: أبو زرعة الرازي، ومسلم بن الحجاج، وأبو جعفر العقيلي وغيرهم.

وقد ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل شجرة لها أصل وفروع وشعب، فاسم الشجرة يشمل ذلك كله، ولو زال شيء من شعبها وفروعها، لم يزل عنها اسم الشجرة، وإنما يقال: هي شجرة ناقصة، أو غيرُها أتمُّ منها.اهد.

<sup>(</sup>١) أي: بني القَين، وهو حي من بني أسد.

<sup>(</sup>٢) وهُو وداَّي بين تيماء وخيبرً، كثير القرى، فتحها النبي ﷺ عنوة، ثم صالحوا على الجزية.

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو يعلى في «المسند» (٧١٧٩) بلفظ أتم من هذا، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) حديث مرسل. وسيأتي موصولًا صحيحًا من حديث أبي هريرة رضي الله برقم (٣٦). وذكره أبو يعلى في كتابه اللإيمان، (١٥) من كتاب االإيمان، لأحمد.

 <sup>(</sup>٥) رواه عبد الله في «الشُّنَّة» (٩٩٣)، وسفيان ها هنا هو الثوري رَحَّانَهُ.

الإسلام، فقال: تُقيمُ الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتَحج البيت، وتصومَ رمضان، وأنك لا ترى نارَ مُشرِكِ إلَّا أنت له حربٌ (١).

آن أنه بن أبو بكر، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الله بن نُميرٍ، قال: سمعت سفيان ـ وذكر المرجئة ـ، فقال: رأيٌ مُحدَث، أدرَكنا الناسَ على غيره (٢).

آمبرنا أبو بكر، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا هاشم بن القاسم، قال: ثنا أبو جعفر الرازي، عن الأعمش، عن شقيقِ بن سلمة، عن ابن مسعود وللهذي قال: ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحِش البذي (٣).

افبرنا أبو بكر، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي موسى الأشعري الله عن النبي علي قال: «أيما مسلِمَينِ تواجّها بِسَيفيهما، فقتلَ أحدهما صاحبه؛ فهما في النار».

<sup>(</sup>۱) رواه عبد لرزاق (۹۸۲۴ و۲۰۶۸۶)، وهو حدیث مرسل.

<sup>(</sup>٢) رواه الأجري في «الشريعة» (٣٠١) من طريق المصنف، وعبد الله في «السُّنَّة» (٥٩٧).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٩٢٠)، وقد تقدم في «الإيمان» لابن أبي شيبة
 (٧٩)، تصحيح الدارقطني له موقوفًا.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في «المسند» (٣٩٤٨)، وقد تقدم تخريجه عند ابن أبي شيبة (٧٩).

قيل: يا رسول الله، هذا القاتِلُ، فما بالُ المقتول؟ قال: «إنه أرادَ قتلَ صاحِبِه»(١).

سعيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: ثنا عامر: عن معاذ بن جبل لما بعثَه نبيُّ الله ﷺ إلى اليمنِ اجتمعَ الناسُ عليه، فحمِدَ الله، وأثنى عليه، وقال: يا أيُّها الناسُ، إني رسول رسول الله إليكم: أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئًا، وتقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وإن تُطِيعوني أهدِكم سَبِيلَ الرَّشادِ، ألا إنما هو الله وحدَه، والجنة والنارُ إقامَةٌ فلا ظعن، خلودٌ فلا مَوتٌ، أما بعد (٢).

سعيد، عن شعبة، قال: حدثني أبو جمرة، قال: شا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: حدثني أبو جمرة، قال: سمعت ابن عباس والله قال: إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله على أمرهم بالإيمان بالله كاله والله قال: «أتدرون ما الإيمان بالله؟».

قالوا: الله ورسوله أعلم.

قال: «شهادَةً أن لا إلَّه إلَّا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقامَ الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تُعطُوا الخمس مِن السمغنم»(٣).

٣٣ أضبرنا أبو بكر، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع،

 <sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسنده (١٩٧٥١)، وإسناده منقطع، وسيأتي برقم (٧١) ما يشهد له
 في الصحيح من حديث أبي بكرة ﷺ،

 <sup>(</sup>٢) رواه ابن بطّة في «الإبانة الكبرى» (٨٩٤) من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه به.
 ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٥٥٠٦)، وعامر هو الشعبي كَانَتْهُ. وإسناده منقطع.

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد في «المسند» (٢٠٢٠) بأطول من هذا.
 والحديث رواه البخاري (٥٣) ومسلم (١٧).
 وذكره القاضي أبو يعلى في «الإيمان» (١٦) عن أحمد من كتابه «الإيمان».

قال: ثنا حماد بن زيد، عن صدقة مولَى آلِ الزُّبير، عن أبي ثِفَالٍ، عن أبي بِفَالٍ، عن أبي بكر ابن حُويطِبٍ، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا إيمان لمن لا صلاة له»(١٠).

آق اضبرنا أبو بكر، قال: وحدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الله بن يَزيد ـ مِن كتابِه ـ، قال: ثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني كعبُ بن علقمة، عن عيسى بن هلال الصَّدَفي، عن عبد الله بن عمرو عَنْ عن رسول الله عَنْ أنه ذكر الصَّلاة يومًا، فقال: «مَن حافظ عليها، كانت له نورًا، وبرهانًا، ونجَاةً يوم القيامة، ومَن لم يُحافِظ عليها لم يكن له نورٌ، ولا بُرهان، ولا نجاةٌ، ويأتي يوم القيامة مع قارون، وفرعون، وهامان، وأبي بن خلفِ (٢).

آن تُولُوا وُجُوهَكُمْ ﴿ . . . حتى خَتَمَ الآية . [البقرة: ١٧٧] قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن عبد الكريم الجزريِّ، عن مجاهد: أن أبا ذرِّ سأَل رسول الله ﷺ عن الإيمان؟ فقرأ عليه هذه الآية: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَ

 <sup>(</sup>١) رواه ابن بطة في «الإبانة» (١١٦٢) من طريق عبد الله عن أبيه. وهو حديث مرسل.
 ورواه العدني في «الإيمان» (٦٢)، قال البيهقي في «السنن الكبرى» (١/٤٣): وهو حديث مرسل، وأبو ثفال ليس بالمعروف جدًا.اهـ.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «المسند» (٢٥٧٦)، وعبد الله في «السُّنَّة» (٧٥٩)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه الآجري في «الشريعة» (٢٥٢)، وابن بطة في الإبانة» (١١٤١) من طريق المصنف. ورواه معمر في «جامعه» (٢٠١١/ مصنف عبد الرزاق)، وإسحاق بن راهويه، وأبو يعلى الموصلي كما في «اتحاف المهرة» (١٢٩ و١٣٠)، ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٤٠٩)، والحاكم (٢/ ٢٧٢). وإسناده منقطع، مجاهد لم يدرك أبا ذر ١٤٤٥، وانظر: «الفتح» لابن رجب (١٧/١).

قال في «المطالب العالية» (٣٦٢٤): هذا مرسل صحيح الإسناد وله شاهد. وفي «الإيمان» للعدني (٦٧) عن عكرمة قال: سئل الحسن بن علي بن أبي طالب مقبله من الشام عن الإيمان؟ فقرأ: ﴿ أَيْنَ الْإِرَ أَن تُوَلُّوا وَجُوهَكُمْ ﴾ الآية.

آل قال: ثنا عبد الرحمٰن ـ يعني: ابن عبد الله ، قال: ثنا هاشم بن القاسم ، قال: ثنا عبد الرحمٰن ـ يعني: ابن عبد الله بن دينار ـ ، عن أبيه ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ﴿ الله على قال: قال رسول الله على الله على الله وتسعون شعبة ؛ أعظمُ ذلك: قولُ لا إله إلّا الله ، وأدنَى ذلك: كفُ الأذى عن طريق الناس ، والحياء شعبة مِنَ الإيمان » (١).

القاسم، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو عبد الله قال: ثنا هاشم بن القاسم، قال: ثنا أبو جعفر \_ يعني: الرازي \_، عن يونس، عن الحسن، عن أبي هريرة هيء، قال: قال رسول الله على: "أُمِرتُ أن أقاتِلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلّا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصمُوا منّي دِماءهُم، وأموالهم إلّا بحقّها، وحسابُهم على الله»(٢).

<sup>=</sup> قال الآجري كَالَمْ في «الشريعة» (٢/ ٢١٤): وقد قال تعالى في كتابه وبين في غير موضع أن الإيمان لا يكون إلّا بعمل، وبينه النبي على خلاف ما قالت المرجئة الذين لعب بهم الشيطان، قال الله تعالى في سورة البقرة: ﴿ لَيْسَ الْبِرّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ الآية. سأل أبو ذر على النبي على عن هذا الإيمان فتلا هذه الآية. قال: وبهذا الحديث وبغيره يحتج أحمد بن حنبل في كتاب «الإيمان» أنه قول وعمل وجاء من طرق. ثم ذكرها اهد قال ابن بطة كَلَمْهُ في «الإبانة الكبرى» (١١٤٠): أخبر الله تعالى في كتابه في آي كثيرة منه أن هذا الإيمان لا يكون إلّا بالعمل، وأداء الفرائض بالقلوب والجوارح، وبيّن ذلك رسول الله في وشرحه في سُنته، وأعلمه أمته، وكان مما قال الله تعالى في كتابه مما أعلمنا أن الإيمان هو العمل، وأن العمل من الإيمان ما قاله في سورة البقرة: ﴿ لَيْنَ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللهُ عن الإيمان وشرائطه من القول والعمل والإخلاص، ولقد سأل أبو ذر على النبي كلي عن الإيمان فقرأ هذه الآية اهد. والعمل والإخلاص، ولقد سأل أبو ذر على النبي كله عن الإيمان فقرأ هذه الآية اهد.

<sup>(</sup>١) رواه حرب الكرماني في «السُّنَّة» (١٣٤)، وابن منده في «الإيمان» كلاهما من طريق أحمد تَكَلَّلُهُ. وقوله: «تسع وتسعون» انفرد بها عبد الرحمٰن بن عبد الله بن دينار عن أبيه. قال ابن معين: في حديثه عندي ضعف. وقال ابن عدي: وبعض ما يرويه منكر، لا يتابع عليه. «تهذيب الكمال» (٢٠٧/٢٠).

وقد خالفه سهيل بن أبي صالح، ومحمد بن عجلان، وسليمان بن بلال وغيرهم فرووها: «بضع وسبعون شعبة»، وهي الصواب كما سيأتي برقم (٤١).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (۱۲).

قال: وحدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا مالك، قال: ثنا الزُّهري، عن سالم، عن أبيه: أن رجلًا مِن الأنصارِ كان يعِظُ أخاه في الحياء، فقال رسول الله ﷺ: «دعه؛ فإن الحياء مِن الإيمان»(۱).

آفبرنا أبو بكر، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: حدثني عبد الله، قال: حدثني عبد الرحمٰن بن مهدي، قال: ثنا زُهيرٌ \_ يعني: ابن محمد \_، عن صالح و يعني: ابن كيسان \_، أن عبد الله بن أبي أمامة أخبره، أن أبا أمامة (٢) أخبره، أن رسول الله على قال: «البذاذة مِن الإيمان».

قال أبو عبد الله: «البذاذة»: التَّقشُّفَ (٣) في اللباس (٤٠٠٠.

خع اضرنا أبو بكر، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا هشيم، عن عوف عن الحسن، عن النبي على قال: «الحياء مِنَ الإيمان، والإيمان في الجنة»(٥).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۵۱۸۳ و ۹۳۶۱)، ومالك (۱۳۱۱)، وقد تقدم عند ابن أبي شيبة (۳۷). وفي «السُّنَّة» للخلال (۱۰۹۰) قال أحمد كَلَّنَهُ: هذا الحديث شديد على المرجئة وحجة عليهم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أسامة)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (التشف)، والصواب ما أثبته.

<sup>(3)</sup> روّاه أحمد في «الزهد» (ص١٢)، ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٤٨٥)، وهو حديث صحيح. وقد خرجته في كتاب «السُّنَّة» لعبد الله بن أحمد (٧٥٧). قال عبد الله بن أحمد كَلَفَة في «الزهد» (ص١٢): هذا أبو أمامة الحارثي، قال عبد الله: سألت أبي قلت: ما البذاذة؟ قال: التواضع في اللباس. ه.. وقال أبو داود كَلُفَة: البذاذة: التقصُّل. وقال ابن ماجه كَلَفَة: البذاذة: القشافة؛ يعنى: التقشف. وفي «تعظيم قدر الصلاة» (٤٨٥) قال حماد بن سلمة: البذاذة: الهيئة

الرثة. وانظر: كلام أبي عُبيد كَلَّفَهُ عن هذه الكلمة في كتابه «الإيمان» (٢٩). (٥) إسناده منقطع. ورواه ابن ماجه (٤١٨٤)، وابن حبان في «صحيحه» (٥٧٠٤) من طريق الحسن، عن أبي بكرة هَيْهُ.



قل: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: ثنا يونس، [١/١١٨] عن الحسن، قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا إن أفضل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلُقًا»(٢).

قال: وحدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا أبو كامل، ويحيى بن سعيد، قالا: [ثنا] زُهيرٌ، قال: ثنا أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، قال: قال عبد الله ﷺ: إن من الإيمان أن يُحبَّ الرَّجلُ الرجلَ ليس بينهما نسبٌ قريبٌ، ولا مالٌ أعطاه إيَّاه، لا يحبُّه إلَّا لله (٣).

عن عبينة، عن عن الله عن جرير الله عن الله عن

<u>ده</u> قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا أبو جعفر السُّويدي، عن يحيى بن سليم، عن هشام، عن الحسن، قال: الإيمان قول وعمل (٥٠).

وروى نحوه أحمد (١٠٥١٢)، والترمذي (٢٠٠٩) من حديث أبي هريرة و و الترمذي المامة، وعمران بن حاسن و الترمذي المامة، وعمران بن حصين و المامة المامة

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٩٧٤٨) وهو صحيح، وقد تقدم تخريجه في «الإيمان» لأبي عبيد (١٩).

<sup>(</sup>٢) إسناده منقطع. وسيأتي موصولًا برقم (٥١) من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهُ عَدَ باسناد صحيح.

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا في «الإخوان» (ه١)، وسيأتي نحوه مرفوعًا برقم (٥٢ و٣٥ و٦٢).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٩٢٢٨). وقد تقدم (٢١) تخريجه من الصحيحين.

 <sup>(</sup>٥) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٦١٦)، وانظر: بقية تخريجه هناك.

قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا هُشيم، قال: أنبا يونس، عن الحسن (۱).

وأبو حيان، عن الشعبي<sup>(٢)</sup>.

ومغيرة، عن إبراهيم؛ أنهم كانوا يقولون فيمن قتلَ مؤمنًا: فعليه عِتقُ رقبةٍ قد بلغت، ويجزِئُ عِتقُ الصغير في كفَّارةِ الظِّهارِ واليمينِ (٣).

قل عند الله عبد الله قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي حيان، عن أبي حيان، عن الشعبي. وهشام، عن الحسن، قالا: ما كان في القرآن مِن رُقبةٍ، فلا يجوزُ إِلّا ما صامَ وصلًى.

كم صدتنا أبو عبد الله، قال: بلغني عن مالك بن أنس، وابن جُريج، وشريك، وفضيل بن عياضٍ، قالوا: الإيمان قول وعمل .

(٢) روى الطبري في «تفسيره» (٥/٥/٥) عن أبي حيان، قال: سألت الشعبي عن قوله: ﴿وَتَخَدِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَكُمُّ ﴾ [النساء: ٩٢]، قال: قد صلَّت وعرفت الإيمان،

(٣) روى الطبري في «تفسيره» (٥/٥٥) قال إبراهيم: ما كان في القرآن من ﴿ رَفَبَةِ
 مُؤْمِنَةِ ﴾ فلا يجزئ إلَّا من صام وصلَّى، وما كان في القرآن من رقبة ليست مؤمنة ؛
 فالصبيّ يجزئ. ونحوه في «مصنف عبد لرزاق» (١٦٨٤٣).

وفي «الأوسط» لابن المنذر (١٩٩/١٢) قال أحمد: حتى يُصلي أحب إليَّ؛ لأنَّ الإيمان قول وعمل.

قال ابن تيمية كُنْتُه في المجموع الفتاوى (٢١٦/٧): أكثر ما اشترط الفقهاء في الرقبة التي تجزئ في الكفارة العمل الظاهر، فتنازعوا هل يجزئ الصغير؟ على قولين معروفين للسلف هما روايتان عن أحمد، فقيل: لا يجزئ عتقه؛ لأن الإيمان قول وعمل، والصغير لم يؤمن بنفسه إنما إيمانه تبع لأبويه في أحكام الدنيا، ولم يشترط أحد أن يعلم أنه مؤمن في الباطن. وقيل: بل يجزئ عتقه؛ لأن العتق من الأحكام الظاهرة، وهو تبع لأبويه، فكما أنه يرث منهما، ويصلى عليه، ولا يصلى إلا على مؤمن فإنه بعتق.اه.

(٤) رواه عبد الله في «السُّنَّة» (٦١٧)، ورواه مسند متصلًا (٤٠٧).

[29] قالى: سمعت أبا عبد الله، قال: سمعت سفيان يقول: إذا سُئِلَ: مؤمنًا؟ إن شاء لم يُجبه. قال: ويقول: وسؤالك إيَّاي بدعة، ولا أشكُّ في إيماني، لا يُعنَّفُ مَن قال: الإيمان يَنقصُ، فإذا قال: إن شاء الله، ليس يكره، وليس بداخِلٍ في الشكِّ(۱).

وحدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الله بن يزيد يعني: المقرئ .، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن هُبيرَة، عن عبيد (٢) بن عُمير الليثيّ أنه قال: ليس الإيمان بالتمنّي؛ ولكن الإيمان قولٌ يُعقلُ (٣)، وعملٌ يعملُ (٤).

<u>(۵۱)</u> قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الله بن يزيد، قال: ثنا سعيد ـ يعنى: ابن أبي أيوب ـ.

وأفيرني عبد الملك الميموني، قال: ثنا ابن حنبل، قال: ثنا عبد الله بن يزيد، قال: ثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ولله على قال: قال رسول الله على المؤمنين إيمانًا أحسنهم [١١٨/ب] خُلُقًا (٥٠).

ولا عبد الله ، قال: ثنا روح ، قال: ثنا حُسين الله عليه [الصلاة و] المعلم، عن قتادة، عن أنسِ بن مالك رهي الله عبد الله عليه [الصلاة و] السلام قال: «والذي نفسي بيدِه، لا يؤمن عبد حتى يُحِبَّ لأخيه ما يُحبُّ

<sup>(</sup>١) رواه عبد الله في «السُّنَّة» (٥٩٥ و٦٩٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عبيد الله)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يفعل)، والتصويب من كتاب «السُّنَّة» لعبد الله.

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الله في «السُنَّة» (٦١٨).

وقد تقدم في «الإيمان» لابن أبي شيبة (٩٣) نحوه عن الحسن البصري كَلَمْنة.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (١٠٨١٧)، وابن أبي شيبة في «الإيمان» (١٧ ـ ٢٠)، وهو حديث صحيح.

لنفسِه مِن الخير<sup>(١)</sup>.

قال: ثنا شُعبة، عن قال: ثنا روحٌ، قال: ثنا شُعبة، عن قتادة، قال: ثنا شُعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنس بن مالك ﴿ إِنْهُ مَا يُحِبُّ للناسِ ما يَحْبُلُ لللللامِ اللَّهِ للللامِ لللامِ للللامِ لللامِ لللامِ لللامِ لللامِ لللامِ لللامِ لللامِ لللامِ للللامِ لللامِ للامِ لللامِ للللامِ لللامِ لللامِ لللامِ لللامِ للللامِ للللامِ للللامِ للللامِ للللامِ للللامِ للللامِ للللامِ للللامِ لللامِ لللامِ للللامِ لللامِلْ للللامِ لللامِ لللامِ للا

عد الله قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأ ابن أبي في عدر أبي أبي في في المعبيّ، بأن رسول الله علي في في قال: «والله لا يؤمنُ، والله لا يؤمنُ، والله لا يؤمنُ، والله لا يؤمنُ،

قالوا: وما ذاك يا رسول الله ؟!

قال: «الجارُ لا يأمَنُ جارُه بواثِقَه».

فقالوا: يا رسول الله ﷺ، وما بَوائِقُه؟

قال: «شرُّه» (۳).

وم مدننا أبو عبد الله، قال: حدثني محمد بن إدريس الشافعيُّ، قال: ثنا عبد العزيز \_ يعني: الدَّرَاوردِيُّ \_ عن يزيد - يَعني: ابن الهادِ \_ عن محمد بن إبراهيم، عن عامر(٤) بن سعد، عن عباس بن عبد المطلب، أنه سَمِعَ رسول الله ﷺ يقول: «ذاقَ طَعمَ الإيمانِ: مَن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٣١٤٦)، والبخاري (١٣)، ومسلم (٤٥)، وليس عندهما: "من الخير".

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٣٨٧٥)، وإسناده صحيح. والبخاري (١٣ و١٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٧١٦٢و ٧٨٧٨).

ورواه البخاري (٦٠١٦)، وقد تقدم لفظه في «الإيمان» لأبي عبيد (٨٢). وروى مسلم (٤٦) عن أبي هريرة في ، قال بَهِ : «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه». ورواه العدني في «الإيمان» (٦٤) من حديث ابن مسعود في ، وفيه: قالوا: وما بوائقه يا نبئ الله؟ قال: «غشمه وظُلمُه». وانظر: تخريجه هناك.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (علقمة)، والصواب ما أثبته.



رضي بالله ربًا، وبالإسلام دِينًا، وبمحمد رسولًا «(١).

**07** قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا حجاج، قال: حدثني شعبة.

قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا روحٌ، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا قتادة، عن أنسِ بن مَالك ﷺ، عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يؤمنُ أحدُكم حتى يكون اللهُ ورسولُه أَحبَّ إليه ممّا سِواهُما، وحتى يُقذفَ في النارِ أحبُّ إليه مِن أن يعودَ في الكفرِ بعدَ إذ نجَّاه الله منه، ولا يؤمنُ أحدُكم حتى أكون أحبَّ إليه مِن ولدِه ووالِدِه والناسِ أجمعين" (").

مه قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا رَوحٌ، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت منصورًا، قال: سمعت طلق بن حبيب يُحدِّث، عن أنسِ بن مالك ﷺ بمثله (٤).

وق مدتنا أبو عبد الله قال: ثنا رُوحٌ، قال: ثنا أشعث، عن الحسن: أن النبي على قال: «لا يؤمن أَحَدُكم حتى يكره أن يَعُودَ إلى الكفر كما يكره أن يُقذَفَ في النار»(٥).

**٦٠** قال: ثنا أبو عبد الله [١/١١٩] قال: ثنا الحسن بن موسى،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۷۷۸و۱۷۷۸)، ومسلم (۳۶).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۳۹۱۱ و۱۲۸۱۶)، والبخاري (۱۵)، ومسلم (٤٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٣١٥١)، والحديث متفق عليه، وقد تقدم برقم (٥٦)، وسيأتي (١٢٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٣٩٥٩).

<sup>(</sup>٥) حديث مرسل. ويشهد لصحته ما تقدم برقم (٥٧)، وكما سيأتي برقم (١٢٤).

قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، قال: قال رسول الله عنه: «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دينَ لمن لا عهدَ له» (١٠).

الآ صدئنا أبو عبد الله قال: ثنا حسن، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: وأخبرني من سَمِعَ أنسَ بن مالك، يذكر هذا عن النبي ﷺ (٢).

حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا محمد بن جعفر، [حدثنا شعبة].

قال: ثنا حجاج، قال: حدثني شعبة، قال: سمعت قتادة، يُحدُّث عن أنسِ بن مالك عَلَيْهِ، قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «ثلاثٌ مَن كنَّ فيه وَجَدَ طعمَ الإيمان: مَن كان يُحبُّ المرءَ لا يُحِبُّه إلَّا لله، ومن كان الله ورسوله أحبَّ إليه ممَّا سِواهُما، ومَن كان أن يُلقى في النارِ أحبُّ إليه مِن أن يَرجِعَ في الكفرِ بعدَ إذ أنقذَهُ الله منه»(٣).

عبد الله بن ميمون أبو عبد الله ، قال: ثنا عبد الله بن ميمون أبو عبد الرحمٰن الرَّقِي، قال: ثنا أبو المليح، قال: سُئِلَ ميمونٌ عن كلامِ

 <sup>(</sup>۱) رواه معمر في «جامعه» (۲۰۱۹۲/مصنف عبد الرزاق) وهو حديث مرسل، وانظر:
 ما بعده.

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد في «مسنده» من طرق أخرى (١٣١٩٩و١٢٣٨٢و١٢٥٦٠)، وابنه عبد الله في «السُّنَّة» (٧٨٢). قال البغوي في «شرح السُّنَّة» (٣٨): حديث حسن.
 وسيأتي هاهنا من طريق آخر (٤٠١)، وقد تقدم في «الإيمان» لابن أبي شيبة (٧).
 وسيأتي عن غير واحد من الصحابة ﷺ والتابعين (٣٩٩ و٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) رَواهُ أُحمدُ (١٢٧٦٥)، والبخاري (٢١)، ومسلم (٤٣). وسيأتي كذلك برقم (١٢٤).



المرجئة، فقال: أنا أكبر مِن ذلك(١١).

**70** مدئنا أبو عبد الله، قال: ثنا معاوية بن عمرو، قال: ثنا أبو إسحاق، قال: قال الأوزاعي: كان يحيى وقتادة يقولان: ليس مِن الأهواءِ شيء أخوَف عندهم على الأمَّةِ مِن الإرجاء (٢).

قال: ثنا معاوية بن عمرو، قال: ثنا معاوية بن عمرو، قال: ثنا أبو إسحاق، عن الأوزاعي، قال: كان أبو<sup>(٣)</sup> سعيد يقول: الشهادة بدعة، والإرجاء بدعة (٤).

الله عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن (٥) أبي البَختريِّ، قال: ثنا شريك، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن أبي البَختريِّ، قال: قلت لشريك: عن عليٌ؟ قال: قد ذكره، قال: الإرجاء بدعة، والشَّهادةُ بدعة، والسَّهادةُ بدعة، والبراءةُ بدعة (١٠).

(۱) رواه عبد الله في اللسُّنَّة (٦١٩) وانظر: بقية تخريجه هناك. وعند اللالكائي (١٨٤٢) قال جرير كَيُّلَقَهُ وذكر الإرجاء عند الأعمش كَلَفَهُ فقال: ما ترجو من رأي أنا أكبر منه؟!

وفي «السُّنَّة» للخلال (٩٣٦) قال أبو عبد الله: قال ابن نمير: سمعت سفيان يقول: دين مُحدث: دين الإرجاء.

(۲) رواه الآجري في «الشريعة» (۳۰۱) من طريق المصنف، وعبد الله في «السَّنَة» (٦٢٠).
 وسيأتي برقم (١٩٨) نحوه عن إبراهيم النخعي كَثَلَنْهُ.
 وتقدم في «الإيمان» لأبي عبيد (٧٧) عن الزُّهري كَلَنْهُ نحوه.

(٣) في الأصل: (ابن). وما أثبته ممن خرجه.

(٤) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٦٢١)، وإسناده منقطع، فإن الأوزاعي لم يدرك أبا سعيد الخدري ولكن هذا القول مروي عن غير واحد من السلف. وسيأتي نحوه عن غير واحد عنهم برقم (٦٦ و١٩٧ و٢٠٤).

وَقَدَ تَقَدَم مَعْنَاه عَنْدَ أَبِي عُبِيدَ كَثَلَقَهُ فَي ۚ \*الإيمانِ\* (٧٦).

(٥) في الأصل: (بن)، وأثبته ممن خرجهً.

(٦) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٦٢٢)، وفيه انقطاع. وانظر: بقية تخريجه هناك، وانظر: ما قبله.

حمرو، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، قال: ثنا أبو هِلالِ، عن قتادة، قال: إنما أُحدِثَ الإرجاء بعد هزيمَةِ ابن الأشعث (١٠).

حربُ بن شدَّادٍ، عن يحيى بن أبي كثير: أن يَعيشَ بن الوليد حدَّثه، أن مولّى لِآلِ الزُّبيرِ (١١٩/ب] حدثه، أن الزُّبير بن العوام حدَّثه، أن رسول الله عني قال: "دَبَّ إليكم داءُ الأُمم مِن قبلكم: الحسدُ والبغضاءُ، والبغضاءُ هي الحالِقَةُ، لا أقول: تَحلقُ الشَّعر؛ ولكن تحلِقُ الدِّبن، والذي نفسي بيلِه، والذي نفسُ محمد بيدِه -، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابُوا، أفلا أنبَّكُم بما يُثبتُ ذلك لكم؟ أفشُوا السَّلامَ بينكم (١).

<sup>(</sup>١) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٦٢٣).

وابن الأشعث: من كبار أمراء الدولة الأموية خروج على الحجاج، وخرج معه خلق كثير، وذلك ما بين (٨١ ـ ٨٣هـ)، كما بينت ذلك في المقدمة (متى نشأت المرجئة؟).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱٤٣٠)، والنرمذي (۲۵۱۰) وقال: هذا حديث قد اختلفوا في روايته عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد، عن مولى الزبير، عن النبي عن النبي عن النبير، الهـ.

وفي إسناده مولى آل الزبير مجهول، وباقي رجاله ثقات.

وانظر: «العلل» للدارقطني (٤/٢٤٧/رقم ٤٤٥).

وحديث أبي الدرداء رضي قال: قال رسول الله على: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام، والصلاة، والصدقة؟» قالوا: بلى. قال: «صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة». رواه الترمذي (٢٥٠٩)، وقال: هذا حديث صحيح، ويروى عن النبي على أنه قال: «هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر؛ ولكن تحلق الدين». اهـ.

وقوله في الحديث: «لا تدخلوا الجنة حتى ..» الحديث، فقد رواه مسلم (٥٤) من حديث أبى هريرة رضي الله المعالم المعا

تاك: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثيّ، عن عبيد لله بن عدِيّ بن الخيارِ: أن المقداد بن الأسود حدثه، قال: قلت: يا رسول الله على أرأيت إن اختلفتُ أنا ورجلٍ مِن المشركين بضربتين، فقطعَ يدي، فلما أهويتُ إليه لأضرِبَه، قال: لا إله إلّا الله، أقتله أم أدعه؟

قال: «لا، بل تدعه».

قال: قلت: وإن قطع يدي؟

قال: «وإن فعل».

فراجعتُه مرَّتين، أو ثلاثًا، فقال النبي ﷺ: "إن قتلتَه بعد أن يقول: لا إِلَٰه إِلَّا الله، فأنت مِثله قبلَ أن يقولها، وهو مِثلك قبلَ أن تَقتله "(١).

ال قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن ربعيً بن حِراش، عن أبي بكرة في السلاح، فهما النبي الله قال: "إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح، فهما على جُرفِ جهنّم، فإذا قتل أحدهما صاحبه؛ دخلاها جميعًا"(٢).

٧٣ مدئنا أبو عبد الله، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد الرحمٰن بن إسحاق، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد الله بن عَدِيٌ بن الخيار، عن المقداد بن عمرو، قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت رجلًا ضربني بالسَّيفِ فقطَعَ يدي، ثم لاذ مِنِّي بشجرةٍ، ثم قال: لا إله إلَّا الله، أقتُله؟ قال: «لا». قال: فعدتُ مرَّتينِ أو ثلاثًا. قال: «لا، إلَّا أن تكون مِثله قبلَ أن يقول ما قال، ويكون مِثلك قبلَ أن تفعَلَ ما فعلت»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٣٨٣٢)، والبخاري (٤٠١٩)، ومسلم (٩٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٠٤٢٤)، والبخاري (٣١ و١٨٧٥)، ومسلم (٢٨٨٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٣٨١١)، وقد نقدم برقم (٧٠).

٧٣ قال: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سلمة بن نُبيطٍ، عن الضَّحَّاكِ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَّعَمِدًا ﴾ النساء: ٩٣] قال: ما نسخَهَا شيء منذُ أنزِلَت<sup>(١)</sup>.

كلاً قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﴿ عَلَىٰ اللَّهُ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدُا ﴾: ما نسخها شيء (٢٠٠٠

٧٥ تاك: حدثنا [١٢٠/أ] أبو عبد الله، قال: حدثني أبو عبد الرحمن الرَّقِّي، قال: ثنا الحسن \_ يعني: أبا مليح \_ عن الزُّهري، قال: قال هشامُ بن عبد الملك: أبلغك أن رسول الله على أمر مُناديًا يُنادي: مَن قال: لا إِنَّه إِلَّا الله فله الجنة؟

قال: قلت: نعم، وذاك قبلَ أن تنزلَ الفرائض، ثم نزلتِ الفرائِضُ، فينبغي على الناسِ أن يعملوا بما افترضَ الله رَجُّك عليهم (٣).

٧٦ أضبينا أبو بكر، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي حُصينِ، عن سعيد بن

رواه ابن أبي شيبة في «مصنف» (٢٨٣١١)، والطبري في «تفسير» (٢١٩/٥). (1)

رواه أحمد (٢١٤٢)، البخاري (٣٠٢٣)، ومسلم (٣٠٢٣). **(Y)** 

رواه ابن بطة في «الكبرى» (١٣٣٩) من طريق المصنف. والأجري في «الشريعة» (٣٠٥). **(**T) وفي «السُّنَّة» للخلال (٩٣٩) أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت: إذا قال: الرجل لا إله إلَّا الله فهو مؤمن؟ قال: كذا كان بدء الإيمان، ثم نزلت الفرائض: الصلاة، والزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت،

وسيأتي برقم (٧٩) نحوه عن الضحاك بن مزاحم كَثَلَقُهُ.

وروى ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٨٦٧) نحوه عن ابن عيينة لَطُلَفَة.

وقد تقدم نحوه كَلام أبي عُبيد صَّلَقَهُ في «الإيمان» (٩) فانظره ففيه زيادة بيان.

وقد تكلمت عن هذه المسألة في مقدمات هذا الجامع (١/ ٨٢)، (فصل المرجئة يحتجون على إسقاط ركنية العمل بحديث من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة).

جبير، عن ابن عباس ﴿ الله على الله على الله عن ابن عباس ﴿ الله على الله على

<u>٧٧ ممئنا</u> أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سلمة بن نُبيط، عن الضَّحَّاكِ بن مُزاحم، قال: قاتِلُ المؤمن ليس له توبَةٌ.

وقال: لأن أتوب مِن الشِّركِ أحبُّ إليَّ مِن أن أتوب مِن قتلِ مؤمنِ (٢).

آلا قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن مُطرِّفِ بن طرِيفٍ الحارثيِّ، عن أبي السَّفرِ سعيد بن أحمد الثوري ثورِ همدان، عن ناجية، عن ابن عباس ﴿ قَلْهُمَا ، قال: هما المُبهمتان: الشِّركُ، والقتلُ (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في اتفسيره» (۲۱۹/۵).

وروى الطبري في اتفسيره (٢١٨/٥) عن سعيد بن جبير، قال: سألت ابن عباس وَ عَن عن توله: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَّأَوْهُ جَهَنَّهُ [النساء: ٩٣]، قال: إن الرجل إذا عرف الإسلام، وشرائع الإسلام، ثم قتل مؤمنًا متعمدًا، فجزاؤه جهنم، ولا توبة له، فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلّا من نَدم.

وروى الطبري (٥/ ٢١٩) عن شهر بن حوشب، قال: سمعت ابن عباس ﴿ يَقُولُ يَقُولُ: نزلت هذه الآية: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنُ اللَّهَ عَكَدًا فَجَنَّا أَوُهُ جَهَا لَمُكَا اللَّهَ اللَّهِ اللَّه بعد قوله: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَمَامَرَ كَعَمِلَ عَسَمَلًا مَنلِحًا ﴾ [الفرقان: ٧٠] بسنةٍ.

وعند أبن أبي شيبة (٢٨٣١٩) عن وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي حصين، عن سعيد بن جير قال: لا أعلم لقاتل المؤمن توبة إلّا الاستغفار.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة (٣٠٨ - ٢٨٣١)، والطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في «مصنف» (٢٨٣٠٥)، والطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٢٠).

وفي حاشية "تفسير" الطبري (٩/ ٦٧) لمحمود شاكر: يعني بقوله: (المبهمتان)؛ يعني:
الآيتان اللتان لا مخرج منهما، كأنها باب مبهم مصمت؛ أي: مستغلق لا يفتح، ولا مأتى له. وذلك أن الشرك والقتل، جزاؤه التخليد في نار جهنم، أعاذنا الله منها. ومثله في الحديث: «أربع مبهمات: النلر والنكاح والطلاق والعتاق»، وفسرته رواية أخرى: «أربع مُقفلات»؛ أي: لا مخرج منها، كأنها أبواب مبهمة عليها أقفال.اه. وروى الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٢٠) عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس على قال: أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرَّم الله؛ لأن الله سبحانه يقول: فَفَجَرَازُهُ، جَهَنَدُ خَلِدًا فِيهَا وَعَفِيبَ الله عَلَيْهِ وَلُمَنَهُ، وَأَعَدَ لَهُ، عَذَابًا عَظِيمًا هه.

[٧٩] قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سلمة بن نُبيطٍ، عن الضَّحَّاكِ بن مُزاحِم، قال: ذكرنا عنده: (مَن قال: لا إله إلا الله دخل الجنة)، فقال الضَّحَّاك: هذا قبلَ أن تُحدَّ الحدودُ، وتنزِلَ الفرائضُ (١٠).

مَدَنَا أَبُو عَبِدُ اللهُ، قَالَ: ثَنَا وَكَيْعَ، قَالَ: ثَنَا سَفَيَانَ، عَنَ هَارُونَ بِنَ سَعِدُ العَجليِّ، عَنَ أَبِي الضُّحَى، قَالَ: كَنْتُ عَنْدُ ابنَ عَمْرُ رَجَٰقُهُمُّا فَي فُسَطَاطِه، فَسَأَلُهُ رَجُلُ عَنْ رَجْلٍ قَتْلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا؟

قَال: فقرأ ابن عسر ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَيّدًا فَخَرَآؤُهُ جَهَنَدُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَدُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ اللّهِ وَالسّاء: ٩٣]، فانظر مَن قتلتَ (٢).

من ابن نَجيح، عن كردم، أَتَى رجل ابن عباس ﴿ أَيُهُا، فسأله عن رجل قتلَ مؤمنًا مُتعمِّدًا، فقال: يستطيع أن لا يموت؟ قال: لا.

قال: يستطيع أن يُحييَه؟ قال: لا.

قال: يستطيع أن يبتغيَ نفقًا في الأرضِ؟ قال: لا.

قال: فأتى أبا هريرة، وابن عمر، فقالا له مثل ذلك (٣٠٠.

**٨٣** ناك: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا صفوان بن عيسى،

<sup>(</sup>۱) رواه الآجري في «الشريعة» (٣٠٣)، وابن بطة في «الكبرى» (١٣٤٠) عن أحمد به. وفي «الكنى والأسماء» (٥٨٩) عن نصير أبي الأسود، عن الضحاك بن مزاحم قال: يقول أصحابك الحمقى: من شهد أن لا إله إلّا الله دخل الجنة، وإنما هذا كان قبل أن تنزل الفرائض.

وقد تقدم هاهنا نحوه برقم (٧٥) عن الزهري وأحمد رحمهما الله تعالى.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة في «مصنف» (۲۸۳۰۶ و۲۸۳۰).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في «مصنف» (٢٨٣٠٣ و٢٨٣١).

قال: ثنا ثورُ بن يزيد، عن أبي عونٍ، عن أبي إدريس، قال: سمعت معاوية ﴿ الله على الله الله على الله أن وهو يقول: «كلُّ ذنب عسى الله أن يغفرَه؛ إلَّا الرَّجلَ يموتُ كافِرًا، أو الرَّجلَ يقتُلُ مؤمنًا متعمِّدًا» (١٠).

من أبي الزّنادِ، عن أبي هريرة هنه، يبلغُ به النبي في قال: «لا يسرق حين عن أبي الزّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرة هنه، يبلغُ به النبي في قال: «لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن (٢).

الله عمرو، قال: عن الله عبد الله قال: ثنا معاوية بن عمرو، قال: ثنا أبو إسحاق، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وهي الأعمش، عن النبي على قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، والتّوبةُ يسرق وهو مؤمن، والتّوبةُ معرُوضَةٌ بعد».

منا أبو عبد الله ، قال: ثنا معاوية ، قال: ثنا أبو إسحاق ، عن الأوزاعي ، عن الزُّهري ، عن أبي سلمة ، وسعيد بن المسيب ، وأبي بكر بن الحارث ، عن أبي هريرة في ، مثله ، إلّا أنه زاد فيه: "لا ينتهبُ نُهبة ذات شرفٍ يرفع المؤمنون إليه فيها أبصارهم وهو حين ينتهبها وهو مؤمن ، ولم يذكر في حديثه: (التَّوبَة).

٨٦ قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا معاوية، عن أبي إسحاق، عن الأوزاعي، قال: وقد قلت للزُّهريِّ حين ذكر هذا الحديث:

<sup>(</sup>١) رواه ابن أحمد (١٦٩٠٧)، وابنه عبد الله في «السُّنَّة» (٧٢٦)، وهو صحيح.

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۷۳۱۸)، وهو حديث صحيح، وسيأتي برقم (۹۵ و۹۹ و۱۰۰ و ۱۰۱).
 وقد تقدم عند أبي عبيد برقم (۸۱) وابن أبي شيبة برقم (۸۳).

«لا يزني حين يزني وهو مؤمن»، إنهم يقولون: فإن لـم يكن مؤمنًا، فما هو؟

قال: فأنكر ذلك، وكَرِه مسألتي عنه (١).

آمرينا أبو عبد الله، قال: ثنا أبو سلمة الخزاعيُّ، قال: قال مالك، وشريك، وأبو بكر بن عياش، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وحماد بن زيد: الإيمان: المعرفة (٢)، والإقرار،

قال محمد بن نصر «تعظيم قدر الصلاة» (٥٣٥): حدثنا إسحاق ـ يعني: ابن راهويه - أخبرني بقية بن الوليد، حدثني الأوزاعي، عن مكحول والزهري، قالا: اقرؤوا أحاديث رسول الله على أحاديث رسول الله على ما جاءت.

قال محمد بن نصر: كان إسحاق إذا أملى حديث عبد الرزاق ـ يعني: الايزني الزاني .. يُملى حديث بقية على إثره.

وقال إسحاق بن راهويه كَنْشُه في "مسنده" (٤١٩) أخبرنا سفيان بن عبد الملك، قال: قال ابن المبارك حين ذكر هذا الحديث، وأنكره بعضهم. فقال: يمنعنا هؤلاء الأنتان أن نترك حديث رسول الله على فلا نحدث به، كلما جهلنا معنى حديث تركناه، لا بل نرويه كما سمعناه، ونلزم الجهل أنفسنا. وانظر ما تقدم (٢/ ٦١، ٦٣، ٦٥).

(٢) قال ابن رجب كَلْنَهُ في «الفتح» (٨٨/١): المعرفة مركبة من تصوّر وتصديق، فهي تتضمن علمًا وعملًا، وهو تصديق القلب؛ فإن التصور قد يشترك فيه المؤمن والكافر، والتصديق يختص به المؤمن، فهو عمل قلبه وكسبه.

وأصل هذا: أن المعرفة مكتسبة تدرك بالأدلة، وهذا قول أكثر أهل السُّنَّة من أصحابنا وغيرهم، ورجَّحه ابن جرير الطبري، وروى بإسناده عن الفضيل بن عياض أنه قال: أهل السُّنَّة يقولون: الإيمان المعرفة، والقول، والعمل. وقالت طائفة: إنها اضطرارية لا كسب فيها. وهو قول بعض أصحابنا، وطوائف من المتكلمين، والصُّوفية وغيرهم. اه.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۱۰۲۰) من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه .
وفي «تعظيم قدر الصلاة» (۵۲۰) قال الأوزاعي للزهري: ما هذا؟ يعني: حديث:
«لا بزني الزاني حين بزني وهو مؤمن» فقال: على رسول الله البلاغ، وعلينا التسليم .
وفي «السُّنَة» للخلال (۹۸۰) قال الحميدي: ثنا سفيان، قال: قال رجل للزهري:
يا أبا بكر، حديث رسول الله ﷺ: «ليس منا من لطم المخدود»، و«ليس منا من لم
يوقر كبيرنا»، وما أشبهه من الحديث؟ قال سفيان: فأطرق الزهري ساعة، ثم رفع
رأسه، فقال: من الله ﷺ العلم، وعلى الرسول ﷺ البلاغ، وعلينا التسليم.



والعمل، إلَّا أن حماد بن زيد كان يُفرِّقُ بين الإيمان والإسلام، ويجعلُ الإسلام عامًّا، والإيمان خاصًا(١).

مدتنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن الزَّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُبيد الله بن عبد الله بن عُبيد الله عبد الله عن أبائكم فإنه كُفرٌ بكم. \_ أو: عمر هُلِله أنه قال: كنَّا نقرأ: (ولا ترغبوا عن أبائكم فإنه كُفرٌ بكم. \_ أو: أن كفرًا بكم (٢) \_ أن ترغبوا عن أبائكم) (٣).

قال ابن رجب كَنَفَهُ في «الفتح» (١/ ١٢٧ ـ ١٢٩): واختلف من فرق بين الإسلام والإيمان في حقيقة الفرق بينهما.

فقالت طائفة: الإسلام: كلمة الشهادتين، والإيمان العمل، وهذا مروي عن الزهري، وابن أبي ذئب، وهو رواية عن أحمد. وهو قول أبي خيثمة، وغيره من أهل الحديث. وقد ذهب طائفة إلى أن الإسلام عام والإيمان خاص، قمن ارتكب الكبائر خرج من دائرة الإيمان الخاصة إلى دائرة الإسلام العامة. هذا مروي عن أبي جعفر محمد بن علي. وروي عن حماد بن زيد نحو هذا أيضًا، وحُكي عن أحمد أيضًا. وهو اختيار ابن بطة وقالت طائفة: الفرق بين الإسلام والإيمان: أن الإيمان هو التصديق، تصديق القلب فهو علم القلب وعمله، والإسلام: الخضوع والاستسلام والانقياد؛ فهو عمل القلب والجوارح، وهذا قول كثير من العلماء، وقد حكاه أبو الفضيل التميمي عن أصحاب أحمد. والقول بالفرق بين الإسلام والإيمان مروي عن: الحسن، وابن سيرين، وشريك، وعبد الرحمٰن بن مهدي، ويحيى بن معين، ومؤمل بن إهاب، وحكي عن وشريك، وعبد الرحمٰن بن مهدي، ويحيى بن معين، ومؤمل بن إهاب، وحكي عن مالك أيضًا، وقد سبق حكايته عن قتادة، وداود بن أبي هند، والزهري، وابن أبي من السمعاني ذئب، وحماد بن زيد، وأحمد، وأبي خيثمة، وكذلك حكاه أبو بكر ابن السمعاني عن أهل السُّنة والجماعة جملة.

فحكاية ابن نصر وابن عبد البر عن الأكثرين التسوية بينهما غير جيدٍ؛ بل قد قبل: إن السلف لم يرو عنهم غير التفريق، والله أعلم. اهـ.

وقد تقدم الكلام عن هذه المسألة في كتاب «الإيمان» لابن أبي شيبة (٣٦).

(٢) في الأصل: (أو: إن كفرتم أن ترغبوا عن آبائكم)، التصويب ممن خرجه.

(٣) رواه أحمد (٣٣١)، وعبد الرزاق (٩٧٥٨ و١٦٦٣)، وإسناده صحيح.
 سيكرر هذا الأثر برقم (٩١)، وسيأتي نحوه مرفوعًا برقم (٢٣٧)، وموقوفًا عن أبي
 بكر ﷺ (٩٢).

<sup>(</sup>١) رواه عبد الله في االسُّنَّة، (٥٩٩) وانظر: بقية تخريجه هناك.

آم نال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرحمٰن، [١/١٢] قال: ثنا حماد \_ يعني: ابن سلمة \_ عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمَة، عن أبي هريرة وَ الله عن النبي عَلَيْ قال: «مَن أتى حائضًا، أو امرأةً في دُبُرِها، أو كاهِنًا، فقد كفر بما أنزلَ الله على محمدٍ»(١).

90 أضبرني عبد الملك الميموني، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا حكِيمٌ الأثرم، عن أبي تَمِيمةَ التميمي، عن أبي

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٩٢٩٠) من طريق عفان، عن حماد بن سلمة به.

وبرقم (١٠١٦٧) من طريق وكيع، عن حماد به.

وأبو داود (٣٩٠٦)، والترمذي (١٣٥)، وقال: لا نعرف هذا الحديث إلَّا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة رضي الم

وإنما معنى هذا عند أهل العلم: على التغليظ، وقد روى عن النبي ﷺ قال: «من أتى حائضًا فليتصدق بدينار»، فلو كان إتيان الحائض كفرًا لـم يؤمر فيه بالكفَّارة.

وضعَّف محمد [يعني: البخاري] هذا الحديث من قبل إسناده، وأبو تميمة الهجيمي اسمه: طريف بن مجالد. اهـ.

قال ابن القطان "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٣٢٦): حديث لا يعرف إلا بحكيم الأثرم، يرويه عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة رفيل وحكيم هذا لا يعرف له غير هذا المحديث إلا اليسير قاله أبو أحمد ابن عدي. وقال البخاري: وهو لا يتابع عليه. قال: ولا يعرف لأبي تميمة سماع لأبي هريرة رفيل محمد بن يحيى النيسابوري - هو الذهلي -: قلت لعلي بن المديني: حكيم الأثرم من هو؟ قال: أعيانا هذا. اه.

وفي «الفتح» لابن رجب (١٤٢/١): قال أبو الحارث: قيل لأحمد: حديث أبي هريرة وللهذي: «من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر»، فقال: قد روي هذا، ولم يزد على هذا الكلام.

وفي «مسائل الكوسج» (٣٥٣١) قال إسحاق بن راهويه بعد أن ذكر هذا الحديث: فإذا ابتلي الرجل فارتكب ذلك من امرأته أو جاريته، فليخلص التوبة؛ فإني لا آمن أن يكون كفرًا، فقد ذهبوا مذهبًا حديًا اه

وانظر: شواهد لهذا الحديث في «التلخيص الحبير» (٣/ ٣٦٩). وسيأتي لآخر الحديث ما يشهد له برقم (٢٣٨ و٢٣٩).

هريرة رضي ان رسول الله عَلَيْ قال: «مَن أتى كاهنًا فصدقه بما يقول، أو امرأة حائِضًا، أو أتى امرأةً في دُبُرِها، فقد برئ مما أُنزلَ على محمد عَلَيْ».

وال الزهري، عن الزهري، عن الزهري، عن الزهري، عن عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس في الله، قال: سمعت عمر في الله، يقول: كنا نقرأ: (لا ترغَبُوا عن أبائِكُم، فإنه كفر بِكُم \_ أو: إن كفرتم \_ أن ترغَبُوا عن أبائِكُم، فإنه كفر بِكُم \_ أو: إن كفرتم \_ أن ترغَبُوا عن أبائكُم) (١).

**٩٢ مدئنا أبو عبد الله، قال:** ثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن: أن أبا بكر شهد قال: لا ترغبوا عن أبائكم؛ فإنه كفر بكم (٢٠).

مِدَننا أبو عبد الله، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا محمد بن طلحةً، عن أبيه، عن أبي مَعمر، عن أبي بكر الصِّديق ﴿ الله قال: كفرٌ بالله انتماءٌ إلى نسبِ لا يُعرَفُ، وكفرٌ بالله انتفاءٌ مِن نسبٍ وإن دَقَّ (٣٠).

**9٤** مدئنا أبو عبد الله، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن النعمان بن سالم، عن نافع بن جُبير بن مُطعم، عن عبد الله بن عمرو وَالله أنه قال: من شربِ الخمر فسكر منها؛ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة (١٠).

<sup>(</sup>١) تقدم نحوه برقم (٨٨)، وانظر: ما بعده.

 <sup>(</sup>۲) رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه في «السُّنَّة» (۷۲۸)، وفيه انقطاع، وقد صح مرفوعًا
 كما سيأتي برقم (۲۳۷)، وانظر: ما تقدم برقم (۸۸ و ۹۱).

<sup>(</sup>٣) رواه الدارمي (٢٩٠٣)، وعبد الرزاق (١٦٣١٥)، وعبد الله في «السُّنَة» (٧٢٧). وقد روي مرفوعًا من حديث أبي بكر ولله يصح، والصحيح فيه الوقف كما قال ذلك ابن عدي، والبزار، والدارقطني كما بينته في تعليقي على «السُّنَة» لعبد الله. وسيأتي من طريق آخر برقم (٣٠٤).

وسيأتي كذَّلك عن سعيد بن المسيب مرسلًا برقم (٥٠٣).

وسيأتي نحوه عن ابن مسعود ﷺ برقم (٣٦٨ و٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) إسنادهُ صحيح، وسيأتي بإسناد ومتن آخُر برقم (١١٥).

وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة».

قال عطاء: «حين ينتهب ذاتَ شرف وهو مؤمن».

قال: قيل له: إنه ينتزّعُ منه الإيمان، فإن تاب، تابَ الله عليه(١).

وعبد الله، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن زُبيدٍ الأيامِيِّ، عن خيثمة، قال: كنت إلى جنبِ عبد الله بن عمرو وَ وَ لَيس بيني وبينه رجل، \_ أو قال: بيني وبينه رجل \_، فذكروا الخمر، فكأنَّ رجلًا تهاون بها، وقال: ليست مِن الكبائر.

وقال (١٢١/ب] عبد الله: والله لا يشرب الخمر رجل مُصبحًا،

<sup>=</sup> ورواه أحمد (٦٧٧٣) مرفوعًا من حديث عبد الله بن عمرو بأطول من هذا، وهو حديث صحيح، وشواهده كثيرة، كما تقدم ذكر بعضها في كتاب أبي عبيد (١١٣). قال المروزي كَنْنَه في "تعظيم قدر الصلاة" (٨٨/٢): قوله: "من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يومًا" فلو أن رجلًا شرب الخمر ثم جاء يستفتي لم يجز أن يقال له: دع الصلاة أربعين يومًا، فإنك إن صليت لم تقبل منك، بل قد أجمعوا أن عليه أن يصلي، وأنه إذا صلى فصلاته جائزة وليس له أن يعيد صلاة أربعين يومًا، وتأول قوله: "لا تقبل له صلاة"؛ أي: لا يثاب على صلاته أربعين يومًا عقوبة لشربه الخمر، كما قالوا في المتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب: إنه يصلي الجمعة ولا جمعة له، يعنون: أنه لا يعطى ثواب الجمعة عقوبة لذنبه، ومثل ذلك قوله ﷺ: "لا تؤمنوا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". اه.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۹۰۰۷)، وإسناده صحيح، ولفظه عند أحمد: قال عطاء: ولا ينتهب نهبة ذات شرف وهو مؤمن، قال بهز: فقيل له: قال: إنه ينتزع منه الإيمان فإن تاب تاب الله عليه.

وقال: عفان في حديثه: قال قتادة: وفي حديث عطاء: نهبة ذات شرف وهو مؤمن.



## إِلَّا ظلَّ مُشرِكًا حتى يُمسي(١).

<u> ٩٧]</u> حسننا أبو عبد الله، قال: ثنا يزيد.

وصنني عبد الملك الميموني، قال: ثنا ابن حنبل، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا العوَّام، قال: حدثني عليُّ بن مُدرِكِ، عن أبي زُرعة، عن أبي هريرة ﴿ اللهِ عَالَى: الإيمان نَزِهٌ (١): إن زنا فارقه الإيمان، فإن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان (٣).

قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، عن سفيان، عن إبراهيم بن مُهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس ﴿ الله الله عن الله عن ابن عباس ﴿ الله عن الله عن الله عن أرادَ منكم الباءَةَ زُوَّجناه، لا يزني منكم زان إلَّا نزَعَ الله منه نور الإيمان، فإن شاء إن يرده عليه رَدَّه، وإن شاء أن يمنعَه منعَه (٤).

(۱) رواه ابن أبي شيبة في االمصنف؛ (۲٤٥٦٣)، وإسناده صحيح. وسيأتي نحوه (۱۱۵ و۱۵۲). وانظر: الآثار في تشبيه شارب الخمر بعابد الوثن، واللات والعزى: (۱۰۲ و۱۱۵ و۱۱۱ و ۳۵۹ و۱۵۰ ـ ۱۵۲ و۳٦۱).

وجه تكفيره أنه إذا شرب الخمر ذهب عقله فيلزم منه ترك صلاته، وذلك هو الكفر. قال عبد الله بن عمرو ﴿ الله عن شرب الخمر ممسيًا أصبح مشركًا، ومن شربه مصبحًا أمسى مشركًا. فقيل لإبراهيم النخعي: كيف ذلك؟ قال: لأنه يترك الصلاة. ومجموع الفتاوى» (٣٠٣/٧).

وقال مسروق كَثَلَثُهُ: من شرب الخمر فقد كفر، وكفره أن ليس له صلاة. اسنن النسائي» (٥٦٦٥).

قال أبو عبد الله الأخنس كَثَلَفُهُ: من شرب المسكر فقد تعرَّض لترك الصلاة، ومن ترك الصلاة فقد خرج من الإيمان. «مجموع الفتاوى» (٧/ ٣٠٣).

(٢) أي: نزية وبعيد عن الننوب. وفي «تهذيب اللغة» (٤/ ٣٥٥٥): (تنزيه الله): تبعيده، وتقديسه عن الأنداد والأضداد. اه.

(٣) رواه الآجري في «الشريعة» (٢٢٩) من طريق المروذي.
 ورواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (١٦)، وعبد الله في «السُنّة» (٧٣٠)، وإسناده صحيح. وسيأتي نحوه مرفوعًا وموقوفًا برقم (٩٩ و١٠١ و١٠٣ و١٠١ و١٠١).

(٤) رواه الآجري في «الشريعة» (٢٢٨) من طريق المروذي. ورواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٠٣٢) من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه.

الشَّهيدِ، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن حبيب بن الشَّهيدِ، قال: ثنا عطاء، قال: سمعت أبا هريرة رَفِّتُهُ يقول: لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن.

قال: قال عطاء: يتنجّى عنه الإيمان(١).

الله عدد الله عدد الله عدد الله الله الرزاق، قال: ثنا معمر، عن هَمَّام بن مُنبِّه أنه سمِعَ أبا هريرة وَ الله يقول: قال رسول الله على: "لا يسرق سارِقٌ وهو حين يسرق مؤمن، ولا يزني زانٍ وهو مؤمن، ولا يشربُ الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والذي نفسُ محمد بيدِه، لا ينتهب أحدكم نهبة ذاتَ شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينهبها مؤمن، ولا يَفلُ حين يَغلُ وهو مؤمن". فإيًّاكم وإيًّاكم .

اله عبد الله عبد الله عبد الرزاق، قال: ثنا مَعمر، عن الزهري، وقتادة، عن رجل، عن عكرمة.

وعن ابن طاووس، عن أبيه، قال: أحسبه عن أبي هريرة، كلهم، يرفعه إلى النبي عَلَيْق، قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يَغُلُّ حين يَغُلُ وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناسُ إليه فيها أبصارَهُم وهو مؤمن».

قال ابن طاووس: قال أبي: إذا فعلَ ذلك زالَ منه الإيمان. قال: فقال: الإيمان كالظِّلِّ، ونحو هذا<sup>(٣)</sup>.

ورواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (٧١ و٩٤)، وسيأتي بإسناد آخر برقم (١٠٣)، وهو صحيح عنه.

<sup>(</sup>١) رواه عَبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٧٣١).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٨٠٢٠)، وعبد الرزاق (٢٠٥٥١)، ومسلم (٥٧).

 <sup>(</sup>٣) وفي «مسند» إسحاق بن راهويه (٤١٥ ـ ٤١٥): أخبرنا عبد الرزاق، نا معمر، عن
 الزهري، عن قتادة. وعن رجل، عن عكرمة، عن أبي هريرة، وعن أبي سعيد.



الحمد بن عبيد، قال: ثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا العوام، عن المسيب بن رافع الكاهلي، عن عبد الله بن عمرو وهيماً، قال: مُعاقِر [١/١٢١] الخمر كعابد اللاتِ والعزى (١).

الله عدينا أبو عبد الله، قال: ثنا ابن نُمير، قال: ثنا فضيل ـ يعني: ابن غزوان ـ، قال: ثنا عثمان بن أبي صفية، قال: قال عبد الله بن عباس في لغلمانه، يدعو غلامًا غلامًا، فيقول: مَا مِن عبد يزني إلّا نزع الله منه نورُ الإيمان (٢).

1.٤ مدئنا أبو عبد الله، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن سليمان، عن ذكوان، عن أبي هريرة فللهذ، عن النبي فلله أنه قال: «لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معرُوضَة بعد»(٣).

وعن ابن طاووس، عن أبيه، أحسبه عن أبي هريرة ﷺ.
 وفي التعظيم قدر الصلاة، (٥٣٩) عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﷺ وسئل عن قوله: «لا يزني الزاني وهو مؤمن»، فأين يكون الإيمان منه؟

قال أبو هريرة: سيكون عليه هكذا، وقال بكفُّه، فإن نزع وتاب رجع إليه الإيمان.

 <sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شبية (٢٤٥٣٨)، وفي إسناده انقطاع.
 وروى مرفوعًا ولا يصح. انظر: «العلل المتناهية» (٢/ ٦٧٢).

وقوله: (معاقر الخمر)، قال الحربي كَنَانَهُ في «غريب الحديث» (٣/ ١٠٠٥): (المعاقرة): إدمان شربها، ما زال يعاقرها حتى صرعته.

وفي اذم المسكرة لأبن أبي الدنيا (٦) قال عبد الله بن عمرو ﴿ اللهِ أَنْ أَزْنِي أَحَبُ إِلَىٰ مِنْ أَنْ أَرْنِي أَحَبِ إِلَىٰ مِنْ أَنْ أَشْرِكُ ؛ لأَنْ السكران تأتي عليه ساعة لا يعرف فيها من ربه.

وروى أيضًا (٧) عن شعيب بن حرب قال: قال تبارك وتعالى: لأن يقتل عبدي أحب إلى من أن يسكر؛ لأنه إذا سكر لـم يعرفني.

وتقدم (٩٦) أن من شربها يظل مشركًا ، وقد جمعت هناك أرقام الآثار المتعلقة بهذا الباب.

 <sup>(</sup>٢) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٧٣٢) بهذا الإسناد. وقد تقدم نحوه برقم (٩٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٠٢١٦)، ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٥٢٥).

100 مدئنا أبو عبد الله، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا شعبة، عن فِراس، عن مُدرِكِ بن عمارة، عن ابن أبي أوفى شهه، عن النبي على: "لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهبُ نُهبةً ذاتَ شرْفٍ، - أو: شَرَفٍ - وهو مؤمن» (۱).

الحسن: يُجانبُه الإيمان ما دام كذلك، فإن راجَعَ راجَعَه الإيمان (٢).

الحسن، عن الحسن، عن الحسن، عن أشعث، عن الحسن، عن الحسن، عن النبي على قال: "يُنزعُ منه الإيمان، فإن تاب؛ عاودَه الإيمان، ".

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۹۱۰۲)، والبزار في «المسند» (۳۳۵۶)، ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (۵۶۹ ـ ۵۰۵).

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم له طريقًا عن ابن أبي أوفى الله إلَّا هذا الطريق. اهـ.

 <sup>(</sup>۲) رواه الآجري في «الشريعة» (۲۳۲) من طريق المروذي.
 وعبد الله في «السُّنَّة» (۷۳۳)، وإسناده صحيح، وانظر: بقية تخريجه هناك.

 <sup>(</sup>٣) رواه الأجري في «الشريعة» (٢٣١) من طريق المروذي، وابن بطة في «الإبانة الكبرى»
 (١٠٢٢) من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه. وإسناده منقطع.

وفي "تعظيم قدر الصلاة» (٥٣١) بإسناده عن الحسن، عن أبي سعيد الخدري الله عن النبي الله قال: "لا يزني حين يزني وهو مؤمن."، فقيل: يا رسول الله، فكيف يصنع من واقع شيئًا من ذلك؟! قال: "إن رجع راجعه الإيمان، وإن ثبت لم يكن مؤمنًا».

وفي االإبانة» (١٠٣١) عن ابن عباس ﴿ قَالَ: إذا زنى العبد نزع منه نور الإيمان.



[1.9] قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن يحيى ابن عبّاد بن (١) عبد الله بن الزّبير، عن أبيه، عن عائشة على قال: بينما أنا عندها، إذ مُرَّ برجل قد ضُرِبَ في خمر على بابها، فسمعت حِسّ الناسِ، فقالت: أيُّ شيء هذا ؟ قلت: رجل أُخِذَ سكران مِن خمرِ فضُرِبَ، فقالت: سبحان الله، سمعت رسول الله عقول: الا يشرب الشاربُ حين يشربُ وهو مؤمن، \_ يعني: الخمر \_، يقول: الزاني حين يزني وهو مؤمن]، ولا يسرقُ السّارِقُ حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب مُنتهِبٌ نُهبةً ذاتَ شرف \_ وقد قال: شرّف \_ يرفع الناسُ [۲۲۲/ب] إليه فيها رُؤوسَهُم وهو مؤمن". فإياكم وإيّاكم (٢).

ال مدننا أبو عبد الله، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا محمد ـ يعني: الجهني ـ، ابن إسحاق ـ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بعجَة، ـ يعني: الجهني ـ، عن أبي هريرة في النبي على بمثل ذلك (٣).

الله عبد الله ، قال: ثنا وكيع ، عن الفضل بن دَلهم ، عن العسن ، قال: قال رسول الله عن العسن ، قال: قال رسول الله عن المحمر حين يشربها وهو مؤمن ، يُنزَعُ منه نورُ الإيمان كما يخلعُ أحدُكم قميصَه ، فإن تاب ، تاب الله عليه (٤).

<sup>(</sup>١) عن الأصل (عن)، وما أثبته من «المسند».

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲۵۰۸۸)، وما بين [...] منه، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۲۰۲٤)،
من طريق المصنف، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲٤٥٤٦)، والمروزي في «تعظيم
قدر الصلاة» (۵٤۸).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٧٩٤٠)، والآجري في «الشريعة» (٢٣٠)، من طريق الإمام أحمد كالله.

 <sup>(</sup>٤) رواه الآجري في «الشريعة» (٢٣٠) من طريق المروذي.
 وقد تقدم نحوه، انظر: (٩٧ و٩٨ و٩٩ و١٠١ و١٠٣ و١٠٠ و١٠٠٧).
 وفي «الشُنّة» للخلال (١٠٦٣) قال حنبل: قلت لأبي عبد الله: إذا أصاب الرجل ذنبًا \_

الآ قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا فضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس في الله قال: لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن (١).

الله عن الله عبد الله عن عن عائشة عن الله عن الله عن الله عن عن عائشة عن الله عن الله عني الله عني

قال: ثنا سفيان، عن إبراهيم السكوني، عن رجل، عن عبد الله بن مسعود ﴿ عَلَيْهُ، قال: لا يزني حين يزني وهو مؤمن.

المعنى واحِدٌ .. قالا: ثنا وكيع، ومحمد بن جعفر المعنى واحِدٌ .. قالا: ثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن عبد الله بن عَمرو وَ الله عن شربَ الخمر مُصبِحًا ظلَّ مُشرِكًا، وإن سكر منها لم تُقبل منه صلاةً أربعين يومًا، فإن مات فيها؛ مات كافِرًا (٢).

الله عن الله عن الله عن عن عن عن عن عن عن عن عن عبد الله بن الله عن عبد الله بن الله عن عبد الله بن عمرو الله عن عبد الله عن عمرو الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عبد الله

<sup>=</sup> من زنًا، أو سرق يزايله إيمانه، قال: هو ناقص الإيمان، فخلع منه كما يخلع الرجل من قميصه، فإذا تاب وراجع عاد إليه إيمانه.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۱۰۲۵).

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲٤٥٦٣و ۲٤٥٦٥)، وإسناده صحيح.
 وقد تقدم مختصرًا (۹٤ و۹۷)، وسيأتي برقم (۱۱۷).

قال ابن رجب كَلْقَهُ في «الفتح» (١٤٠/١): قد أنكر أحمد في رواية المروذي ما رُوي عن عبد الله بن عمرو رفي أن شارب الخمر يسمى كافرًا ولم يثبته عنه؛ مع أنه قد روي عنه من وجوه كثيرة وبعضها إسناده حسن، وروي عنه مرفوعًا.اهـ.

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (١٠٢)، وهو أثر صحيح.

الآ مدئنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن زُبيدٍ وَسلمة بنا كُهيلٍ، عن خيثمة، عن عبد الله بن عمرو وَاللهُ مَن يَقَلُ مُشرِكًا (١٠). يَقَلُ مُشرِكًا (١٠).

قال: ثنا جرير بن حازِم، عن الفضيل بن يسارٍ، قال: قال محمد بن قال: ثنا جرير بن حازِم، عن الفضيل بن يسارٍ، قال: قال محمد بن عليِّ: هذا الإسلام، ودوَّر دوَّارَةً في وسطِهَا أُخرى، وهذا الإيمان، للتي في وسطِها، مقصورٌ في الإسلام. قال: فقول رسول الله على الله الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، قال: يخرُجُ مِنَ الإيمان [١/١٢٣] إلى الإسلام، ولا يخرجُ مِن الإسلام، فإذا تاب، تاب الله عليه. قال: رجَعَ إلى الإيمان (٢٠).

 <sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شببة في «المصنف» (۲٤٥٦٣)، وإسناده صحيح.
 وقد تقدم قريبًا وجه كونه مشركًا؛ لأنه إذا زال عقله ترك صلاته فكان بذلك كافرًا.
 وانظر: رقم (۹٦ و١١٥)، وسيأتي كذلك برقم (١٥١).

 <sup>(</sup>٢) رواه الآجري في «الشريعة» (٢٢٥) من طريق المروذي.
 ورواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٧٠٣)، وانظر: بقية تخريجه هناك.

قال الآجري كَلَّهُ في «الشريعة» (٢/ ٥٩٣): ما أحسن ما قاله محمد بن علي وَلَهُما، وذلك أن الإيمان يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعات، وينقص بالمعاصي، والإسلام لا يجوز أن يقال: يزيد وينقص، وقد روي عن جماعة ممن تقدم أنهم قالوا: إذا زنى نزع منه الإيمان، فإن تاب ردّه الله إليه، كل ذلك دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، والإسلام ليس كذلك، ألا ترى إلى قول النبي عَلَيْ: «بين العبد وبين المحفر ترك الصلاة، فمن ثرك الصلاة فقد كفر»، وعن ابن مسعود في قال: إن الله تعالى قرن الزكاة في كتابه مع الصلاة، فمن لم يزك فلا صلاة له.

وقال ابن بطة كَلُنَّهُ في الإبانة الكبرى» (١٢٣٦): وهذا القول من أبي جعفر في من أوضح الدلائل، وأفصحها على زيادة الإيمان ونقصانه، وذلك أن الإيمان يزيد بالطاعات فيحصنه الإيمان، وينقص بالمعاصي فيحرقُ الإيمان، ويكون غير خارج من الإسلام، وذلك أن الأسلام لا يجوز أن يقال فيه: يزيد وينقص اهـ.

قلت: فأهل السُّنَّة يسمون مرتكب الكبيرة من أهل القبلة: مسلم فاسق، فينفون عنه ي

المحتنا أبو عبد الله، قال: ثنا ابن نُمَير، قال: ثنا هشامٌ عبد حين ابن عروة ـ عن أبيه، عن عائشة والله قالت: لا يزني عبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن.

الله عبد الله، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همّامٌ، قال: ثنا همّامٌ، قال: ثنا عمر بن الخطاب وَ قَالَ: من زعم أنه مؤمن؛ فهو كافِرٌ، ومَن زعم أنه عالم؛ فهو جاهِلٌ. ومَن زعم أنه عالم؛ فهو جاهِلٌ. قال: فنازَعَه رجل، فقال: أن يذهبوا بالسُّلطان، فإن لنا الجنة.

فقال عمر: سمعت رسول الله على يقول: «مَن زعم أنه في الجنة، فهو في النار»(١).

اسم الإيمان، كما قال ابن تيمية تَكُنَّتُهُ المجموع الفتاوى، (٧/ ٢٤٠): الذين قالوا من السَّلف: إنهم خرجوا من الإيمانِ إلى الإسلام لم يقولوا: (إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء)، بل هذا قول الخوارج والمعتزلة، وأهل السُّنَّة الذين قالوا هذا يقولون: (الفُسّاق يَخرجون من النار بالشفاعة، وأن معهم إيمانًا يخرجون به من النار؛ لكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان؛ لأن الإيمان المُطلق هو الذي يستحقّ صاحبه الثواب ودخول الجنة، وهؤلاء ليسوا من أهله، وهم يدخلون في الخطاب بالإيمان، وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حَقًا يقال فيه: إنه مسلم، ومُعه إيمان يمنعه الخلود في النار، وهذا مُتفق عليه بين أهل السُّنَّة؛ لكن هل يُطلق عليه اسم الإيمان؟ هذا هو الذي تنازعوا فيه.. وأما الخوارج والمعتزلة فيخرجونهم من اسم الإيمان والإسلام، فإن الإيمان والإسلام عندهم واحد، فإذا خرجوا عندهم من الإيمان خرجوا من الإسلام؛ لكن الخوارج تقول: هم كفارٌ، والمعتزلة تقول: لا مسلمون ولا كفار، ينزلونهم منزلة بين المنزلتين.اه.

وقال أيضًا في «جُواب الاعتراضات المصرية» (ص١٤٤): فإذا قلنا: (ليس بمؤمنٍ) دلَّ على زوال بعض ما يجب من الإيمان، لا على زوال كلّه كما يقوله هؤلاء اهد. يعنى: المعتزلة والخوارج. وانظر: «مجموع الفتاوى» (٧/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>۱) رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في «زوائد الهيثمي» (۱۷)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۱۲۹)، وإسناده منقطع. وسيأتي عن عمر ﷺ برقم (۱۲۸). ورواه اللالكائي (۱۷۷۷) من طريق حنبل، قال: حدثني أحمد بن حنبل، قال: =



آآآ صدئنا أبو عبد الله، قال: ثنا حسينُ بن محمد، قال: ثنا يزيد \_ يعني: ابن عطاء \_، عن مُطرِّف، عن أبي السَّفَر، عن معاوية بن سويدِ بن مُقرِّنٍ، قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما رجل قال لصاحبه: يا كافِرُ، باء بها أحدهما يوم القيامة»(١).

الآل مستنا أبو عبد الله، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا شريك، عن عاصِم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود في الله قال: إذا قال المسلم لأخيه أنت عدُوِّي؛ فقد خرجَ أحدهما مِن الإسلام (٢٠).

الآ مدئنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الملك بن عمرو، قال: ثنا عبّادٌ \_ يعني: ابن رَاشِدٍ \_، عن داود بن أبي هند، وعن أبي نضرَة، عن أبي سعيد الخدري رضيه قال: إنكم لتعمَلُون أعمالًا هي أَدَقُ في أعينكم مِن الشّعر، كنّا نعُدُها على عهدِ رسول الله على مِن الموبقاتِ (٣).

نا معتمر، عن أبيه، عن نعيم بن أبي هند، قال عمر في د. . فذكره. وإسناده منقطع.
 وذكره ابن كثير في «مسند الفاروق» (٢/ ٤٧٤) بنفس إسناد اللالكائي.

وذكر له ابن كثير (٣/ ٥٤٦) طريقًا آخر رواه ابن مردويه من طريق: موسى بن عبيدة، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، قال: قال عمر بن الخطاب ﷺ: إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه، فمن قال: إنه عالم فهو جاهل، ومن قال: إنه في الجنة فهو في النار، وإسناده منقطع كذلك.

قال ابن كثير بعد ذِكره لهذه الطرق: هذان طريقان متعاضدان، وفي قوله: (من قال: أنا مؤمن فهو كافر) مستدل لمن يذهب من العلماء إلى وجوب الاستثناء في ذلك، وقد بسطنا القول في ذلك في أول شرح البخاري، ولله الحمد والمنة اه. قلت: وسيأتي برقم (١٢٨) عن عمر في الله .

<sup>(</sup>١) رواه ابن بطةً في «الإبانة الكبرى؛ (١٠٦٧).

را) وواه ابن بطه في "اربانه العبرى" (۱۰ ۲۰). وأحاديث معاوية بن سويدِ بن مُقرِّن المزني مرسالة كما قال ابن أبي حاتم. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر ﴿ الله على ال

<sup>(</sup>۲) رواه اللالكائي (۱۸۹۹). وهو صحيح عنه. وسيكرره المصنف برقم (۳۱۵ و۳۱۷ و۳۲۹ و۳۲۶ و۳۲۱)، وفيه زيادة بيان. وسيأتي نحوه مرفوعًا برقم (۳٤٤).

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٠٩٩٥)، وعبد الله بن أحمد في «السُنَّة» (٧٣٧).
 رسيأتي برقم (١٤٦) نحوه من قول حذيفة ﷺ.

قال: نعم.

قال: بالله، أنا منهم؟

قال: لا، ولن أُخبرَ أحدًا بعدك (٣).

وروى البخاري (٦٤٩٢) نحوه من قول أنس في .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٢٠٠٢)، والبخاري (١٦)، ومسلم (٤٣). وقد تقدم نحوه (٦٣ و٦٣).

 <sup>(</sup>۲) رواه الفريابي في اصفة النفاق» (۱۰).
 ورواه الفريابي في اصفة النفاق» (۷) عن ابن مسعود رهي مرفوعًا ولا يصح، وإنما الصحيح فيه عنه ابن مسعود رهي موقوفًا.

وسيورده المصنف من طرق كثيرة من قول ابن مسعود ﴿ ٤٦٨ و ٤٧٩ و ٤٧٩). وسيأتي نحوه برقم (٤٧٦) صحيحًا مرفوعًا من حديث أبي هريرة ﴿ وَهُنَّهُ .

 <sup>(</sup>٣) رواه البزار في «مسنده» (٢٨٨٥)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٧٦٥).
 قال البوصيري في «اتحاف المهرة» (١٩١٦): رواه مسدد بسند صحيح.
 وفي «صفة النفاق» للفريابي (٨٤) عن محمد بن سليم وهو أبو هلال، قال: سأل أبان =



المحكنا أبو عبد الله، قال: ثنا إسماعيل، قال: ثنا أيوب، قال: ثنا أبو عبد الله قال: ثنا ألله قال: قال أبو قِلابة: ما وجدتُ مَثَلَ أهلِ الأهواءِ إلَّا مَثلَ النفاق، فإن الله قد ذكر النفاق بقول مُختلف وعمَلٍ مُختلف. قال: غير أن جميع ذلك الضَّلال(١).

## المحتنا أبو عبد الله، قال: ثنا مُعتمِرٌ، عن لبث، عن نُعيم بن

الحسن، فقال: هل تخاف النفاق؟ قال: وما يؤمنني وقد خافه عمر بن الخطاب ويُخف وفي الجامع العلوم والحكم (ص٤٩١): قال الأوزاعي: قد خاف عمر ولائف النفاق على نفسه، قبل له: إنهم يقولون: إن عمر ولائف لم يخف أن يكون يومئذ منافقًا حتى سأل حذيفة؛ ولكن خاف أن يبتلي بذلك قبل أن يموت. قال: هذا قول أهل البدع. قال ابن رجب وكفف: يشير إلى أن عمر ولائف كان يخاف النفاق على نفسه في الحال، والظاهر أنه أراد أن عمر ولائه كان يخاف على نفسه في الحال من النفاق الأصغر، والنفاق الأصغر، فكما والنفاق الأصغر وسبلة وذريعة إلى النفاق الأكبر، كما أن المعاصي بريد الكفر، فكما بخشي على من أصر على المعصية أن يسلب الإيمان عند الموت، كذلك يخشي على من أصر على المعصية أن يسلب الإيمان عند الموت، كذلك يخشي على من أصر على نفسه النفاق أن يسلب الإيمان، فيصير منافقًا خالصًا. وسئل الإمام أحمد: ما تقول فيمن لا يخاف على نفسه النفاق؟ فقال: ومن يأمن على نفسه النفاق. اهـ.

قال ابن بطة تَكَلَّفُهُ في «الإبانة الكبرى» (٢٥/باب الإيمان خوف ورجاء)، قال: وتخوف العقلاء من المؤمنين على أنفسهم سلب الإيمان، وخوفهم النفاق على من أمن ذلك على نفسه، بذلك نزل القرآن وجاءت السُّنَّة).

قلت: خالف في ذلك المرجئة! فهم يقولون: لا نفاق. وسيأتي بيان ذلك عند نقل آثار السلف في تخوفهم من النفاق تحت أثر رقم (٤٩٢). وانظر المقدمة (١/ ٢٦٣).

(١) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٨٧) ولفظه: قال أبو قِلابة: مثل أهل الأهواء مثل المنافقين، فإن الله تعالى ذكر المنافقين بقول مُختلف، وعمل مُختلف، وجماع ذلك: الضلال، وإن أهل الأهواء اختلفوا في الأهواء، واجتمعوا على السَّيف.

وعند الدارمي (١٠١)، والقدرة للفريابي (٣٦٧)، والإبانة الصُّغرى (١١٨)، قال أبو قِلابة: إن أهلَ الأهواءِ أهلُ ضلالةٍ، ولا أرى مصيرَهم إلَّا إلى النارِ، فجرِّبهم فليس أحدُ منهم ينتجلُ رأيًا، \_ أو قال: قولًا \_ فيتناهى دون السَّيف، وإن النَّفاق كان ضروبًا، شم تلا: ﴿وَرَنَهُم مِّنَ عَهَدَ اللَّهَ [السوبة: ٧٥]، ﴿وَرَنَهُم مِّنَ يَلْمِرُكَ فِي السَّدَقَتِ [السوبة: ٢٥]، ﴿وَرَنَهُم أَلَيْرِكَ يُوْدُونَ النَّيَ اللَّهَ الله قوله واحتمعوا في الشَّكُ والتكذيب، وإن هؤلاءِ اختلف قولهم واجتمعوا في السَّفِ، ولا أرى مصيرَهم إلَّا إلى النارِ.

أبي هِندِ، قال: قال عمر بن الخطاب رَفَيْهُ: مَن قال أنا مؤمن، فهو كافِر، ومَن قال: هو في الجنة، فهو كافِر، ومَن قال: هو في الجنة، فهو في النار(١٠).

الله عبد الله، قال: ثنا عبد الملك بن عمرو، قال: ثنا عكرمة، عن أبي عبد الله الفلسطيني، قال: حدثني عبد العزيز أخو حذيفة، عن حذيفة بن اليمان و المنه قال: أوَّلُ ما تفقدون مِن دينكم الخشوع، وآخِرُ ما تفقدون مِن دينكم الصَّلاة، وليُصلِّينَ النساءُ وهنَّ حيَّضٌ، ولينتقضنَ الإسلام عُروة عُروة، ولتركبن طريق مَن كان قبلكم حذوَ النَّعلِ بالنَّعلِ، وحذو القذَّةِ بالقذَّةِ "، ولا تُخطئون طريقهم، ولا يُخطئ بكم، حتى تبقى فرقتان (١٤)مِن فِرقِ كثيرةٍ، تقول إحداهما: ما بالُ الصَّلواتِ الخمس؟ لقد ضلَّ مَن كان قبلنا، إنما قال [الله عَلَيْ]: ﴿وَأَلْمَا مِن أَو ثَلاثةً. طَرَقِ النَّالِ وَزُلُفًا مِن البَّلِ هُو [هود: ١١٤]، لا يُصلّون إلا صلاتينِ أو ثلاثةً.

وفرقة أُخرَى تقول: إنا لمؤمنون بالله كإيمان الملائكة، وما فينا

 <sup>(</sup>۱) رواه اللالكائي (۱۷۷۷) من طريق حنبل، قال: حدثني أحمد بن حنبل، قال: نا معتمر، عن أبيه، عن نعيم بن أبي هند، قال عمر ﷺ: . . فذكره وإسناده منقطع. وقد تقدم تخريجه برقم (۱۲۰).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (٦٢٩٨)، ومسلم (٢٧٨٤).(والشاة العائرة): المترددة بين قطيعين لا تدري أيهما تتبع.

<sup>(</sup>٣) القذة: بالضم ريش السهم. «تاج العروس» (٩/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (فرقتين)، وما أثبته هو الصواب. وهو كذلك في االإبانة الكبرى".



كَافِرٌ وَلَا مَنَافِقٌ، حَقًّا عَلَى اللهُ أَن يَحَشُرُهُم مِعَ الدُّجَّالِ (١٠).

الآل مستنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الصمد (٢) بن عبد الوراث، قال: ثنا عكرمة ابن عمَّارِ اليماميُّ (٣)، قال: ثنا حميد أبو عبد الله، قال: حدثني عبد العزيز أخو حذيفة، أن حذيفة [١/١٢٤] ﴿ الله فَالَ : أَوَّلُ مَا تَفْقدُونَ مِن دِينِكُم الخشوع.. فذكر مِثلَ معناه، إلَّا أنه ذكر: ليُصلِّينَّ النَّساءُ وهنَّ حيَّضٌ.

السَّلَتِ، عن عامر، عن ابن مسعود ﴿ قَالَ: ثنا عبد الله بن نُمير، عن الصَّلَتِ، عن عامر، عن ابن مسعود ﴿ قَالَ: سِبابُ المؤمن فسوقٌ، وأخذُ برأسِه كُفرٌ.

الآل قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق يُحدِّث، عن أبي الأحوص، عن عبد الله على أنه قال: ألا إن قتل المسلم كفر، وسِبابُه فسوق، لا يحلُّ لمسلم أن يهجُرَ مُسلمًا فوقَ ثلاثٍ (٤).

التيمِيُّ، عن أبي عَمرو الشيبانيُّ، قال: ثنا إسماعيل، قال: ثنا سليمان التيمِيُّ، عن أبي عَمرو الشيبانيُّ، قال: قال ابن مسعود ﷺ: سبُّ - أو قال: سبابُ - المسلم - أو قال: المؤمن - فسوقٌ، [و] قتَاله كُفرٌ.

 <sup>(</sup>١) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٨) من طريق المصنف.
 ورواه أحمد في «الزهد» (ص١٧٩)، وابن أبي شيبة (٣٥٩٥٤) كلاهما مختصرًا.
 ورواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٣١٤)، والحاكم (٤/ ٢٩).

والطبري في اتهذيب الاثار؛ (مسند ابن عباس) (١٠٠٥ ـ ١٠٠٧).

وسيأتي برقم (١٦٨) ما يشهد لأوله من قول النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عبد العزيز) والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (اليماني)، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحح، وقد صح مرفوعًا عن النبي ﷺ كما سيأتي برقم (١٣٥).

آآآ حسنتنا أبو عبد الله، قال: ثنا سليمان بن داود.

قال: وحدثنيه الأعمش، ومنصور، سمِعَا أبا وائل، عن عبد الله والله عن النبي عليه مثله.

قال: فقلت لحماد (٢): أنتَّهمُ زبيدًا؟ أنتَّهم منصورًا؟ أنتَّهمُ الأعمش؟ قال: لا؛ ولكن أتَّهمُ أبا وائل (٣).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣٦٤٧ و٣٩٠٣)، والبخاري (٤٨)، ومسلم (١٣٣).

<sup>(</sup>٢) حماد هو: ابن أبي سُليمان، وهو من أنمة المرجئة، يقول هذا الكلام مُعترضًا على الحديث!! لأنه لا يوافق مذهبه، وأبو وائل هو: شقيق بن سلمة الرياحي تَخَلَّقُهُ من كبار التابعين.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٦٢٤).

وعند اللالكائي (١٨٣٩) قال شعبة: قال: حدثنا زبيد، قال: لما ظهرت المرجئة، أتيت أبا وائل، فحدثني عن النبي على قال: اسباب المسلم فسوق وقتاله كفرا، قال شعبة: وحدثني منصور، وسليمان، سمعا أبا وائل يحدث عن عبد الله في عن النبي على قال شعبة، أنت منا إلا قطرة. قال: فقلت له: أنتهم زبيدًا؟ أتنهم منصورًا؟ أتنهم الأعمش سليمان؟ كلهم حدثني عن قال: فقلت له: أنتهم زبيدًا؟ أتنهم منصورًا؟ أتنهم الأعمش سليمان؟ كلهم حدثني عن

قال: فقلت له: أنتهم زبيدًا؟ أنتهم منصورًا؟ انتهم الاعمش سليمان؟ كلهم حدتني عن أبي وائل. قال: لا؛ ولكني أتهم أبا وائل.

وعند الخلال (١٠٦٤) قال إسحاق: قلت لأبي عبد الله: وأيش اتهم من أبي واثل؟ قال: اتهم رأيه الخبيث؛ يعني: حماد بن أبي سليمان. وقال لي: قال ابن عون: كان حماد بن أبي سليمان. قال: أحدث الإرجاء.

قال ابن رجب كَنْ في الفتح (١/ ٢٠١): هذا الحديث رد به أبو وائل على المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في الإيمان؛ فإن الحديث يدل على أن بعض الأعمال يسمى كفرًا، وهو قتال المسلمين، فدلً على أن بعض الأعمال يسمى كفرًا وبعضها يسمى إيمانًا.

وقد اتهم بعض فقهاء المرجئة أبا وائل في رواية هذا الحديث، وأما أبو وائل فليس =



آآآ مستنا أبو عبد الله، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن سليمان، عن ذكوان، عن أبي سعيد الخدري وَالْهُمِهُ، عن النبي الله قال: «لا يُبغِضُ الأنصار رجل يؤمنُ بالله واليوم الآخِر»(١٠).

آمْبرني عبد الملك، قال: ثنا روح، قال: ثنا الثوري، قال: ثنا الثوري، قال: ثنا زُبيدٌ الأيامِيُّ، عن أبي وائل، عن عبد الله وَيُجْهَد، أن رسول الله عَلَيُّ قال: «سِبابُ المسلم فسقٌ، وقِتَاله كُفرٌ».

قال زُبيدٌ: قلت لأبي وائل: أنت سمعت هذا مِن عبد الله؟ قال: نعم (٢).

الله المُفضَّل، قال: ثنا يحيى بن غيلان، قال: ثنا يحيى بن غيلان، قال: ثنا المُفضَّل، قال: حدثني عياش بن عباس، عن عمران بن عبد الرحمٰن القرشي، عن أبي خراش الجميريِّ، أنه قال: سمعت فضالَة بن عبد الأنصاريَّ، يقول: من ردَّته طِيرةٌ مِن شيء فقد قارفَ الشِّركُ<sup>(٣)</sup>.

الله: عبد الله بن الله: عبد الله: قال: ثنا عبد الله بن أميرٌ، قال: ثنا الحسن يعني: ابن عمرو، عن فضيل، عن إبراهيم، قال:

بمُتَّهم؛ بل هو الثقة العدل المأمون، وقد رواه معه عن ابن مسعود \_ أيضًا \_: أبو عمر الشيباني، وأبو الأحوص، وعبد الرحمٰن بن عبد الله بن مسعود؛ لكن فيهم من وقفه.
 ورواه \_ أيضًا \_ عن النبي على سعد بن أبي وقاص على وغيره، ومثل هذا الحديث: قول النبي على: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض». اهـ.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۱٤۰۷)، ومسلم (۷۷).

<sup>(</sup>٢) تقدم نحريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَة» (٩٣٧)، وانظر: بقية تخريجه هناك. وروى أحمد (٧٠٤٥) من حديث عبد الله بن عمرو ﴿ قَلَمَا، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن ردته الطيرة من حاجةٍ فقد أشرك». قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول أحدهم: اللَّهُمَّ لا خير إلّا خيرك، ولا طير إلّا طيرك، ولا إله غيرك». وله شاهد عند البزار (٢٠٣١) من حديث رويفع بن ثابت ﴿ عن النبي ﷺ.

العبة، عن سلمة ابن كُهيل، عن حبَّة العُرنيِّ، عن عبد الله وَلَيْهَ، ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن سلمة ابن كُهيل، عن حبَّة العُرنيِّ، عن عبد الله وَلَيْهَ، قال: مَن أتى كاهِنَا أو عرَّافًا، فصدَّقَه بما يقول؛ فقد كفرَ بما أنزلَ الله على محمد علي محمد علي الله على محمد علي الله الله الله على محمد علي الله الله الله الله على محمد علي الله على الله عل

المُّلفاويُّ، قال: ثنا ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة وَ الرحمٰن الطُّفاويُّ، قال: مَن أبي هريرة وَ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) رواه البزار (۱۹۳۱) من طريق الأعمش، عن إبراهِيم، عن همّام، عن عبدِ الله هُ وقد رواه بعضهم مرفوعًا من حديث ابن مسعود هذه ولا يصعّم، وإنما الصحيح فيه الوقف كما رجَّح ذلك ابن عدي في الكامل (٧/ ١٣٣)، والدارقطني في العلل (٥/ ٢٨١)، و(٥/ ٣٢٨). وسيورده المصنف كذلك من طُرق أخرى عن ابن مسعود هذه برقم (١٤٥ و ٢٤٥ و ٢٤٧). ومرفوعًا حديث أبي هريرة هذه برقم (٢٤٠) وبعض أزواج النبي على برقم (٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن، وانظر: ما قبله.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (رجل).

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق (٢٠٩٥٩)، وابن أبي شيبة (١٧٠٧٦)، والنسائي في اعشرة النساء الالمراك (٧٧٧٨)، والهيشم بن خلف في الأم اللواط (٩٩ ـ ١٠١ و١٤٦) كلهم يرونه من طريق ليث، \_ وهو ابن أبي سليم \_ عن مجاهد به.

وقد توبع الليث كما رواه النسائي في «عشرة النساء» (٧٧٨٠) من طريق علي بن بَذيمة، عن مجاهد به.

ورواه الطبراني في «الأوسط» (٩١٧٩) من طريق عمر بن يزيد السياري، عن عبد الوارث، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة رفي مرفوعًا.

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ليث إلَّا عبد الوارث، تفرَّد به عمر بن يزيد. اهـ. وقال ابن كثير: هذا الموقوف أصح. «الدر المنثور» (١/٢٦٤).

ورواه الهيشم بن خلف في «ذم اللواط» (١١و٢٠) من حديث أبي ذر ﷺ، عن النبي ﷺ. ولا يصح.



المحتنا أبو عبد الله، قال: ثنا إسماعيل، قال: ثنا يونس، وسعيد بن يَزيد، عن الحسن، قال: قال عليٌ وَ الله عن أتى عراً فَا فصدَّقَهُ بما يقول؛ فقد كفر بما أنزَلَ الله على محمد على الله على محمد على الله على محمد على الله على الله على محمد على الله على الله على محمد على الله ع

العُدانيِّ بن عبد الله عبد الله قال: ثنا بِشرُ بن المُفضل، عن منصور الغُدانيِّ بن عبد الرحمٰن، عن الشَّعبي، عن جرير ﴿ اللهُ اللهُ عبد أبقَ (٢) مِن مواليه، فقد كفرَ (٣).

الحكا حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرحمٰن، عن سفيان، عن حبيب، عن أبي البَخترِيِّ، قال: سُئل حذيفة وَيُشِين عن قوله: ﴿ أَقَلَ دُونِ اللهِ ﴾ [التوبة: ٣١]، أكانوا يعبدونهم؟

قال: لا، كانوا إذا [أ]حلّوا لهم شيئًا استحلّوه، وإذا حرَّموا عليهم شيئًا حرَّموه (١).

قال أبو الحارث: قيل لأحمد: حديث أبي هريرة: «من أتى النساء في أعجازهن فقد كفره؟ فقال: قد روي هذا. ولم يزد على هذا الكلام.
 «الفتح» لابن رجب (١/ ١٣٠). وسيأتى لهذا الأثر طريق أخرى برقم (٢٦٨).

 <sup>(</sup>۱) إسناده منقطع، الحسن لم يصح له سماع من علي ﷺ.
 وقد تقدم مرفوعًا وموقوقًا ما يشهد له برقم (۱۳۹و۱۲۰).

<sup>(</sup>۲) أبق: ذهب العبد بلا خوف ولا كدِّ عَمَل. "تهذيب اللغة" (١٠٨/١).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَة» (٧٣٨ و٧٨٥). ورواه مسلم (١٤٠) من طريق منصور، عن الشعبي، عن جرير في موقوفًا، فذكره، وقال منصور: قد والله رُوي عن النبي بي الكني أكره أن يُروى عني هاهنا بالبصرة.اه.

<sup>(</sup>٤) رواه عبد لرزاق في ¤تفسيره (٢٧٢/٢)، وابن أبي حاتم (١٦٧١٦)، والطبري (١١٥/١٠)، وهو صحيح. وما بين [] من عبد الرزاق.

قال: لا، ولكنَّهم كانوا إذا أُمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركِبوه، حتى انسلخوا مِن دينهم كما ينسلِخُ الرجل مِن قميصِه<sup>(١)</sup>.

الآه مدئنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن الأعمش، عن خيثمة، عن عبد الله بن عمرو رابع قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى مؤمن إلا لحق بالشّام، ويأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجِد ليس فيهم مؤمن (٢).

الكل مدئنا أبو عبد الله، قال: ثنا إسماعيل، عن ليث، عن بلالٍ، عن شُتيرِ بن شكلٍ، [و] عن صِلَةَ بن زُفرَ، [و] عن سليكِ بن مِسحَلٍ، قال: خرجَ علينا حذيفة ونحن نتحدَّث، فقال: إنكم لتتكلمونَ مِسحَلٍ، قال كنَّا لنعُدُّه على عَهدِ رسول الله على النفاق (٣).

ورواه ابنَ أبي شيبة (١٩٧٩١ و٣٠٩٩٣)، والفريابي في "صفة النفاق" (١٠٨ و١٠٩)، والحاكم (٤/٧٥) و٤٤٢). وسيأتي كذلك برقم (٤٤٨).

ويشهد له ما تقدم من قول أبي سعيد الخدري رفي الا ١٢٢)، وأنس عليه .

وقد روي مرفوعًا نحوه عن النبي على من حديث عدي بن حاتم هذه ، رواه الترمذي (٢٠٩٥) عن عدي هذه قال: سمعته النبي على يقرأ في سورة براءة: ﴿التَّفَكُ أُوا الْحَبَارَهُمْ رَرُهُكُنَهُمْ أَرْبَكُا مِن دُونِ اللَّهِ [التوبة: ٣١]، قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم؛ ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئًا حرمه.

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٧٩)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه الآجري في «الشريعة» (٢٣٦) من طريق المروذي، ومن طرق أخرى (٢٣٧ و٣٣٠) في (باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه).

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٣٢٦٢ و٢٣٣٢٢ و٨٧٣٧٨) وما بين منه، وعبد الله في «السُّنَّة» (٧٤٠)،
 من طرقي حسنة عن حذيفة في .



المكا قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا سفيان، عن أيوب، عن أبي رَجاءٍ، قال: سمعت ابن عباس في الله عن الجماعة شِبرًا، فمات، فميتته جاهليَّة (١٠).

العنا أبو عبد الله، قال: ثنا إسماعيل، عن ليث، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو وي الله قال: إن شربها فلم يَسكر؛ لم تُقبل له صلاةٌ سبعًا، فإن شَرِبها فسكِر؛ لم تُقبل له صلاةٌ أربعين، فإن مات مات كافِرًا، فإن تاب؛ تاب الله عليه، فإن عاد فكذلك ثلاثًا، فإن تاب، فلا تاب الله عليه، فإن عاد تاب الله عليه، فلا تاب الله عليه، فإن عاد، فلا أدري في الثالثة، أو الرابِعة، فإن عاد، كان حَقًا على الله أن يَسقِيَه مِن طينةِ الخبالِ(٢).

10٠ وحدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا إسماعيل، عن ليث، عن

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (۷۳٥). ورواه أحمد (۲۲۹۸و۲۷۰۲)، والبخاري (۷۰۵۳)، ومسلم (۱۸٤۹) عن ابن عباس عباس عبال مرفوعًا إلى النبي على قال: "مَن رأى مِن أمِيرهِ شيئًا يكرَهه فليصبر؛ فإنه مَن خالفَ الجماعة شِيرًا فماتَ فميته جاهلية».

<sup>(</sup>٢) روى ابن أبي شببة (٢٤٥٣٦)، والبزار في المسنده (٢٣٧٨) مرفوعًا من طريق يزيد بن أبي زياد، عن لبث، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو رفيها، عن النبي تشخ قال: امن شرب الخمر فجعلها في بطنه، لم تقبل له صلاة سبعًا، إن مات فيها مات كافرًا، فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض، لم تقبل له صلاة أربعين يومًا، فإن مات فيها مات كافرًا».

وروى أحمد (٦٦٤٤) نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص والله النبي الله قال: المن شرب من الخمر شربة لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب الله عليه، فإن عاد - قال: فلا أدري في النالئة، أو في الرابعة - فإن عاد كان حقًا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة، وهو حديث صحيح، وشواهده كثيرة، ومنها:

ما رواه أحمد (۱٤٨٨٠)، ومسلم (٢٠٠٢) من حديث جابر رضيء، قال على الكنية: «كل مسكر حرام إن على الله على الله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال». قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: «عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار».

طلحةً، قال: قال مسروق: شارب الخمر كعابدِ اللاتِ والعُزى، وشارب الخمر كعابدِ وثنِ (١٠). الخمر كعابِدِ وثنِ (١٠).

<u>101</u> تال: وحدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا محمد بن عبد الرحمٰن، قال: ثنا ليث، عن طلحة، عن مسروق، قال: شارب الخمر كعابِدِ الوثن، وشارب الخمر كعابِدِ اللاتِ والعُزى.

المحمن، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن زُبيدٍ، والأعمش.

قال: ثنا عبد الرحمٰن، وسمعتهُ مَرَّةً ذكر سلمة، عن خيثمةً، عن عبد الله بن عمرو وَلَيْهَا في الخمر، فقال: لا يشربها مُصبِحًا إلَّا أمسى مُشرِكًا، ولا يشربها مُمسيًا إلَّا أصبَحَ مُشرِكًا،

المحمد بن جعفر، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن منصور، قال: سمعت أبا وائل يُحدِّث عن رجلٍ، عن جرير شي أنه قال: بايعتُ رسول الله على إقام الصَّلاة، وإيتاء الزَّكاة، والنُصح لكلِّ مُسلم، وفراقِ المشرك (٣).

**10٤** قال: وحدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل، عن جرير، قال: بايَعتُ رسول الله على إقام الصَّلاة، وإيتاء الزكاة، والنُّصحِ لكلِّ مسلم، وفِراقِ المشرِكِ. أو كلمة بهذا معناها(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في «مصنف» (۱۷۰٦٤).

وقد صح نحوه عن عبد الله بن عمرو ﴿ أَمُّنا. وقد تقدم برقم (٩٦ و١٠٢ و١١٦).

<sup>(</sup>٢) تقدم نحوه برقم (٩٦ و١١٥ و١١٧).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٩١٦٣)، وهو حديث صحيح، وقد تقدم برقم (٢١ و٤٤ و١٥٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٩١٦٣)، وانظر: ما قبله.

<u>100</u> قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرحمٰن قال: ثنا سفيان، عن عاصِم، عن أبي صالح، عن عبد الله بن عمرو على الله مُدمِنُ الخمر كعابدُ اللاتِ والعُزى(١).

الأوزاعي، يُخبرُ أن عمر بن عبد الله، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: سمعت الأوزاعي، يُخبرُ أن عمر بن عبد العزيز كان قد أمرَ حُرَّاسه إذا خرجَ عليهم أن لا يقوموا له، وإن كانوا جلوسًا وسَّعوا له، فخرج عليهم ذاتَ يوم، فأوسعوا له، فقال: أيكم يعرِفُ رسولنا إلى مِصرَ؟ فقالوا: كلُّنا نعرِفُه. قال: فليقُم إليه أحدَثُكم سِنًّا. قال: فقام إليه رجل منهم، فقال له الرسول: لا تعجلني حتى أجمع عليَّ ثيابي، قال: فأتاه، فقال له عمر كَثَلَّهُ: إن اليوم يوم الجمعة، فلا تخرُج حتى تُصلِّي الجمعة، فإنا بعثناك في أمرِ عجَلَةٍ مِن أمرِ المسلمين، فلا يحملنَّك استعجالنا إيَّاك أن

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه برقم (۱۰۲ و۱۱۵ و۱٤۹ و۱۵۰).

وذكر الهيثمي هذا الحديث في «مجمع الزوائد» (٢/ ١٢١) أن رواية «الأوسط»: (لو مات هذا لمات على غير ملة محمد ﷺ).اهـ.

قلت: والذي وقفت عليه من رواية «الأوسط» موافقة لرواية من خرجه، فالله أعلم. وعنده أيضًا (٢٩٨٠) عن أبي هربرة في قال: إن الرجل ليصلي ستين سنة ما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع، ولا يتم السجود، ويتم السجود، ولا يتم الركوع.

وسيأتي نحوه برقم (٢٣٢). وسيأتي كذلك نحوه من قول حذيفة ﴿ ﴿ ٢٢٧).

تؤخّرَ الصَّلاة عن ميقاتِها؛ فإنَّك لا محالَة تُصلِّيها، وإن الله ﷺ ذكر قومًا فقال: ﴿أَضَاعُوا الصَّلَوْةَ ﴾ [مريم: ٥٩]، ولم تكن إضاعتُهم إيَّاها تركها؛ ولكن أضاعوا المواقيت(١).

المحمل الله عبد الله ، قال: ثنا إسماعيل ، قال: ثنا غالب ، قال: قلت للحسن: إنك تقول في أهلِ بابل: مَن قُتل منهم فإلى النارِ ، ومَن رجعَ منهم ، رجعَ إلى غير توبةٍ .

قال: هو حديثٌ بلغنا، فنحن نقوله، قال رسول الله ﷺ: "لا ترجِعوا بعدِي كفَّارًا يَضرِبُ بَعضُكم رِقابَ بعض».

فإن رجلًا خرج في أهلِ بابلَ، ثم رجع فندِمَ، فقال: آتي الرُّومَ فأرابِطُ، فتنهاه عن ذلك؟ قال: لا<sup>(٢)</sup>.

المحمد بن جعفر، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن سليمان، قال: سمعت أبا ظبيان يُحدِّث، عن جرير شهه، قال: سمعت رسول الله ﷺ: «مَن لم يَرحَم الناسَ؛ لم يرحمه الله»(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٤٠)، والطبري في "تفسيره" (٩٨/١٦)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٧/ ٢٧٦) من طريق عيسى، عن الأوزاعي، عن إبراهيم بن يزيد أن عمر بن عبد العزيز.. فذكره نحوه.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه. والحديث المرفوع مخرج في الصحيحين كما سيأتي برقم (٣٠١).

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۱۸۵۰). وروی أحمد (۷۹٤٤ و۸۰٦۱)، ومسلم (۱۸٤۸) نحوه من حدیث أبي هریرة ﷺ.

<sup>(</sup>٤) رُواه أُحمد (١٩١٦٤ و١٩١٦١ و١٩٢٦١) وما بين منه. والبخاري (٣٠١٣ و٧٣٧)، ومسلم (٢٣١٩).

الآ قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرحمٰن، عن سفيان، عن عاصِم، عن واثل (۱) بن رَبيعة، عن عبد الله ﴿ قَالَهُ مَا اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الل

المجرنا أبو بكر، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصِم بن أبي النَّجُودِ، عن واثل بن ربيعة، قال: قال ابن مسعود هَانه، قال: عُدِلَت شهادةُ الزُّورِ: بالشَّركِ بالله، ثم قرأ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرَّوْدِ ﴾ [الحج: ٣٠].

المجال الله قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو عبد الله قال: ثنا حجاج، قال: ثنا شريك، عن عاصِم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود الله قال: الربا بضع وستُون بابًا، والشّركُ نحوٌ مِن ذلك (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أبي وائل)، وما أثبته ممن خرجه.

 <sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق (۱۵۳۹۵)، وابن أبي شيبة (۲۳٤۹۵و۲۳٤۹۵)، والطبري في «تفسير»
 (۲) ۱۵٤/۱۷). وقد روي مرفوعًا ولا يصح كما بينته في «الإيمان» لأبي عبيد (۱٤۲).

 <sup>(</sup>٣) رواه عبد الله في «السُّنَّة» (٧٦٨)، وإسناده صحيح، وقد روي نحوه مرفوعًا كما بينته في تعليقي على «السُّنَّة»، وسيأتي موقوقًا برقم (٣١٩ و٣٢٥ و٣٣٥ و٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن الجعد في «الجعديات» (٢٣٨٥)، وابن أبي شيبة (٢٣٩٣٦)، وإسناده منقطع.

## شيئًا خيفتهُنَّ؛ فليس منَّا»(١).

الآل صدئنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرحمٰن، قال: ثنا مالك بن أنسٍ، قال: قال عمر بن عبد العزيز: سنَّ رسول الله ﷺ وولاةُ الأمرِ مِن بعدِهِ سُنْنًا، الأخذُ بها تصدِيقٌ لكتابِ الله، واستِكمالٌ لِطاعةِ الله،

(۱) رواه أحمد (۹۰۸۸ و ۱۰۷۶۱ و۲۰۳۷)، وأبو داود (۵۲۵۰)، وهو حديث صحيح. وفي حديث عند البزار (۲۳۲۵) عن عثمان بن أبي العاص ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ وذكر الحيات، فقال: "من خشي إربهن فليس منا».

قال البغوي صَنَّنَهُ في «شرح السُّنَّة» (١٢/ ١٩٥): (الإرب): الدهاء، معناه: من خشي غائلتهن، وجبن عن الإقدام على قتلهن للذي قيل في الجاهلية: إنها تخيل قاتله، فقد فارقنا، وخالف ما نحن فيه.اه.

قال الكرجي القصاب رَحَانَهُ في «نكت القرآن» (٢/ ٢٨٦) عند قوله تعالى: ﴿قَالَ خُذُهَا وَلَا غَنَفُ ﴾ [طه: ٢١]: وفيه دليل على أن أنفس البشر مجبولة على المخوف من المؤذيات، وأن المخوف اللاحق بها عند رؤيته لها لا يحط من درجة التوكل شيئًا، وفي ذلك دليل على أن قول النبي ﷺ: "فمن ترك منهن شيئًا خبفة فليس منا"، أنه خيفة ما يلحقه من الحرج في قتلهن، فأعلم أنه مأجور من غير حرج مما يتقيه من ظهور الجان في خلقهن وصورهن، وسيما إذا كن في الصحاري لا ما يخاف من توثبها عليه، إذ لا يكلفه ما لا طاقة له به ونفسه مجبولة على خلافه. اهـ.

وانظر: الخلاف في مسألة قتل حيات البيوت في «التمهيد» (٢٣/١٦)، وقد رجع استثناء قتل حيات البيوت للنهي عن ذلك، لحديث نافع أن ابن عمر الله كان يأمر بقتل الحيات كلها، فقال له أبو لبابة: أما بلغك أن رسول الله الله نهى عن قتل ذوات البيوت، وأمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر.

قال أبن عبد البر عن هذا الحديث: فيه بيان لنسخ قتل حيات البيوت؛ لأن ذلك كان بعد الأمر. اهر.

(٢) رواه عبد الله في «السُّنَّة» (٧٤٢)، وهو منقطع، وقد صبح مرفوعًا عن النبي هُ من حديث أبي موسى ﷺ، رواه أحمد (١٩٦٩٠ و ١٩٦٩٠)، ومسلم (٢٠١). والمراد (بالحلق) هاهنا: حلق الرأس عند المصيبة.

وقُوَّةٌ على دينِ الله، مَن عمِلَ بها مُهتد، ومَن استنصَرَ بها منصور، ومَن خالفها اتَّبعَ غير سبيلِ المؤمنين، وولَّاه الله ما تولَّى (۱).

الأعمش، عن أبي عمَّارٍ، عن حذيفة وَ إلى الله معاوية، قال: ثنا الأعمش، عن أبي عمَّارٍ، عن حذيفة وَ الله الله الله الله الله عن أخِر الأعمن يقرؤون القرآن، يُقيمونه كما يقامُ القدحُ، [١٢٦/ب] لا يذرُون منه ألفًا ولا واوًا، ولا يُجاوِزُ إيمانهم حناجِرَهم (٣).

الله عدد الله عبد الله ، قال: ثنا سُليمان بن داود ، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمٰن بن بُكيرِ السُّلميُّ ، قال: كنتُ عند محمد وعنده أيوب م فقلت له: يا أبا بكر ، الرجل يقول لي: مؤمن أنت؟ قال: فانتهرني أيوب.

<sup>(</sup>١) رواه عبد الله في السُّنَّة (٧٤٣)، وإسناده صحيح. وانظر: بقية تخريجه في "السُّنَّة". وعند ابن بطة في "الإبانة الكبرى" (٦٢٠)، والداني في "الرسالة الوافية" (١٩٩) زيادة، وهي: عن مطرف بن عبد الله، قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذُكِرَ عنده أبو حنيفة والزائغون في الدِّين يقول: قال عمر بن عبد العزيز كَلَشَة: . . فذكر نحوه.

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲۲۱٦۰)، وعبد الله في «السُّنَة» (۷٤۱)، وصححه ابن حبان (۲۷۱۵).
 وانظر: أثر حذيفة ﷺ برقم (۱۳۰).

<sup>(</sup>٣) رواه سعيد بن منصور في اسننه (٦٠)، وإسناده صحيح. وروى أحمد (١٤٨٥٥ و١٥٢٧٣) عن جابر هينه، قال: دخل النبي بيخ المسجد، فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن. قال: «اقرؤوا القرآن، وابتغوا به الله في من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه، وإسناده صحيح. والقدح: السهم.

فقال محمد: وما عليك أن تقول: آمنتُ بالله، وملائكتِه، وكتبِه، ورسله؟ (١).

الا قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرحمٰن، قال: ثنا سفيان، عن مُحِلِّ، قال: قال لي إبراهيم: إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ فقل: آمنًا بالله، وملائكتِه، وكتبه، ورسُله (٢).

الم الك الله عبد الله الله الله الله الله الرحمٰن بن مهدي، قال: حدثني سفيان، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه بمثله (٣).

الآل صدننا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرحمٰن، قال: ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق، وحبيب بن الشَّهيد، عن محمد بن سيرين، قال: إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ فقل: ﴿ مَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِلَيْنَا وَمِا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

الله: قال: عند الله: قال: أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرحمٰن، قال: ثنا الله عن الحسن بن عمرو، عن إبراهيم، قال: إذا قيل: أمؤمن أنت؟

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الله في «السُّنَّة» (٦٢٥). ومحمد هو ابن سيرين، وأيوب هو السختياني، وفي «الإبانة الكبرى» (٦٢٥) من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، قال: ثنا عبد الله بن ميمون الرقي، قال: أخبرنا العسن \_ يعني: أبا المليح \_ قال: سأل رجل ميمون بن ميهران، قال لي: أمؤمن أنت؟ قال: قل: آمنت بالله، وملائكته، وكتبه. قال: لا يرضى، فرده علىه، ثم ذره في غيظه يتردَّد.

 <sup>(</sup>۲) رواه الآجري في «الشريعة» (۲۹۰) من طريق المصنف.
 ورواه أبو عبيد في «الإيمان» (٤٦)، وعبد الله في «السُّنَّة» (٦٢٧).

 <sup>(</sup>٣) رواه الآجري في «الشريعة» (٢٩٠) من طريق المصنف.
 ورواه أبو عبيد في «الإيمان» (٤٦)، وابن أبي شيبة في «الإيمان» (٢٩)، وعبد الله في «السُنَّة» (٦٢٨)، وسيأتي بإسناد آخر برقم (١٨٦).

 <sup>(</sup>٤) رواه الأجري في «الشريعة» (٢٩٠) من طريق المصنف.
 ورواه أبو عبيد في «الإيمان» (٤٧)، وعبد الله في «السُّنَّة» (٦٢٦).



فقل: لا إلله إلَّا الله (١٠).

آلا قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرحمٰن، قال: ثنا سفيان، عن عطاء بن السَّائِب، عن سعيد بن جبير، قال: سألتُ ابن عمر، قلت: أغتسلُ مِن غسلِ الميت؟ قال: مؤمن هو؟ قال: قلت: أرجو. قال: فتمسَّحَ بالمؤمن، ولا تغتَسِل منه (٣).

آمدئنا أبو عبد الله، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا سلمة بن كُهيل، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال رجل عند عبد الله ولله الله والله الله والله وال

الآمش، عن أبي وائل، قال: جاء رجل إلى عبد الله وَيُعْبَد، فقال: يا أبا عبد الله وَيُعْبَد، فقال: يا أبا عبد الرحلن، لقيتُ ركبًا، فقلت: مَن أنتم؟

فقالوا: نحن المؤمنون.

فقال عبد الله عَلَيْهِ: أفلا قالوا: نحن أهلُ الجنة؟ (٥).

<sup>(</sup>١) رواه الآجري في «الشريعة» (٢٩٠) من طريق المصنف. وعبد الله في «السُّنَّة» (٦٢٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الآجري في «الشريعة» (٢٩١) من طريق المصنف. وعبد الله في «السُّنَّة» (٦٣١).

 <sup>(</sup>٣) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَة» (٦٣٢)، وإسناده صحيح.
 قال صالح بن أحمد في «المسائل» (٣٩٣): سألت أبي عن الرجل يغسل الميت أيغتسل؟ قال: لا يصح الحديث فيه؛ ولكن يتوضأ.

وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٨/ من قال على غاسل الميت غسل).

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الله في «السُّنَّة» (٦٣٣). وسيأتي برقم (١٧٧ و١٧٩ و٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٢٦٨) من طريق عبد الله عن أبيه به.

[1۷۹] صدئنا أبو عبد الله، قال: سمعت يحيى، يقول: ما أدرَكتُ أحدًا مِن أَصحابنا، ولا بلغني إلّا على الاستثناءِ.

وقال يحيى: الإيمان قول وعمل.

قال يحيى: وكان سفيان يُنكِرُ أن يقول: أنا مؤمن. [١٢٧/أ] وحسَّنَ يحيى الزيادة والنقصان ورآه (١).

الأشهَب، عن الحسن: أن رجلًا قال عند عبد الله ـ يعني: ابن الأشهَب، عن الحسن: أن رجلًا قال عند عبد الله ـ يعني: ابن مسعود في د الله عند عبد إن هذا يزعم أنه مؤمن. فقيل لابن مسعود: يا ابن مسعود، إن هذا يزعم أنه مؤمن؟

قال: فسلوه: أفي الجنة هو أو في النارِ؟ فسألوه؛ فقال: الله أعلم. فقال له عبد الله عَرِيْجُهُ: فهلًا وكَلتَ الأولَى كما وكلتَ الآخرةَ (٢٠٠٠).

الم مدننا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرحمٰن، قال: حدثني سفيان، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، قال: إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ فقل: أرجو<sup>(٣)</sup>.

الأعمش، [عن إبراهيم]، عن علقمة، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا الأعمش، [عن إبراهيم]، عن علقمة، قال: تكلّم عنده رجل مِن الخوارج بكلام كَرِهَه، فقال علقمة: ﴿وَاللَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ بِعَنْرِ مَا أَكْتَسَبُواً فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَكَا وَإِثْما مُبِينًا ﴿ وَالاحزاب: ٥٨].

وقد تقدم عند أبي عبيد في «الإيمان» (باب الاستثناء في الإيمان)، وابن أبي شيبة (٢٣).

<sup>(</sup>١) رواه عبدُ الله في «السُّنَّة» (٩٢). ويحيى هنا هو ابنُ سعيد القطان نَخَلَفُهُ.

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو عبيد في «الإيمان» (٤٢)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٢٦٩).
 وقد تقدم نحوه برقم (١٧٧ و١٧٨)، وسيأتي برقم (٢٠٦و٢٠٣)

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الله في ﴿السُّنَّةِ ٩٣٠).

فقال الخارجيُّ: أو منهم أنت؟

قال: أرجو<sup>(١)</sup>.

المحماد بن زيد، قال: سمعت هشامًا يقول: كان الحسن ومحمد يقولان: مسلم، ويهابان مؤمن (٢).

آمدننا أبو عبد الله، قال: ثنا مؤمّلٌ، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا منصور، عن إبراهيم، قال: كان لعلقمة جارٌ مِنَ الخوارجِ يؤذيه، فقال له علقمة: ﴿وَاللَّذِينَ يُؤَذُونَ المُؤْمِنِينَ وَاللَّمُوْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا آكَتَسَبُوا فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا بُهّتَنَا وَإِنْمَا تُبِينًا الله الاحزاب: ٥٥].

فقال له الرجل: أمؤمن أنت؟

قال: أرجو<sup>(٣)</sup>.

المحاد بن الله عبد الله قال: ثنا مؤمَّلٌ قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا أيوب، قال: قال لي سعيد بن جبير: ألم أرك مع طلقٍ؟

قال: قلت: بلى، فما له؟

قال: لا تُجالسه؛ فإنه مُرجئٌ.

قال أيوب: وما شاورته في ذلك؛ ولكن يحِقُّ للمسلم إذا رأى مِن أخيه ما يكره أن يأمُرَه وينهاه (٤).

 <sup>(</sup>١) رواه الآجري في الشريعة (٢٩٣) من طريق المصنف.
 رواه عبد الله في السُنَّة (٦٣٥). ما بين [. . . ] منهما.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله في «السُّنَّة» (٦٣٦) والحسن هو البصري، ومحمد هو ابن سيرين.

٣) تقدم تخريجه برقم (١٨٢).

<sup>(</sup>٤) رواهُ الآجري في «الشريعة» (٣٠١) من طريق المصنف، وعبد الله في «السُّنَّة» (٦٣٧)، وسيأتي نحوه برقم (٣٨٠).

الم الله عبد الله عبد الله عبد الرزاق، قال: ثنا مَعمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: كان إذا قيل له: أمؤمن أنت؟

قال: آمنتُ بالله، وملائِكتِه، وكتُبه، ورسلِه. لا يزيد على ذلك(١١).

الحسن، عن فضيل، عن إبراهيم، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن الحسن، عن فضيل، عن إبراهيم، قال: إذا سُئِلت: أنت مؤمن؟ فقل: لا إلله إلّا الله، فإنهم سَيَدَعونك(٢).

آمماً حستنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن رجل، عن إبراهيم، قال: السُّؤالُ عنها بدعة، وما أنا بشاكُ<sup>(٣)</sup>.

المحتنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الله بن يزيد، قال: ثنا عبد الله بن يزيد، قال: ثنا عبد الله بن لهيعة، قال: حدثني بكر بن عمرو المعافريُّ، عن رجل مِن حِميرَ، قال: قال عقبةُ بن عامر الجهنيُّ: إن الرجل ليتفضلُ الإيمان كما يتفضلُ ثوبَ المرأة (٥٠).

المحمد بن عبد الله، قال: ثنا محمد بن عبد الله، قال: ثنا عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عني: ابن حبيب بن أبي ثابت -، عن أُمِّه، قالت:

<sup>(</sup>١) رواه الآجري في «الشريعة» (٢٩٣) من طريق المصنف. وقد تقدم تخريجه (١٧٢).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٢٩٥) من طريق المصنف، والآجري في «الشُّنَّة» (١٦٠).

<sup>(</sup>٣) «الإبانة الكبرى» (١٢٩٦)، انظر: ما تقدم برقم (٢).

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الله في «السُّنَّة» (٥٩٦). وانظر: نحوه قول أبي عُبيد في «الإيمان» (١٠٨).

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الله في «السُّنَّة» (٦٧٢)، وابن بطة في «الإبانةُ الكبرى»َ (١٠٣٥) من طريقه، ولفظه: إن الرجل ليتفصل الإيمان..

سمعت سعيد بن جبير، وذكر المرجئة، فقال: اليهود(١).

[ 197] قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرحمٰن، قال: حدثني سفيان، عن عطاء بن السَّائِب، قال: قال سعيد بن جبير لذرِّ: ما هذا الرَّأيُ قد أُحدثتَ بعدي؟ والزُّبير بن السَّيقلِ يُغنيكُم بالقرآن؟!

المحمن، قال: ثنا عبد الله، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء ابن السائب، عن سعيد بن جبير، قال: مَثَلُ المرجئة مثلُ الصَّابئين (٢).

العدد الله عبد الله قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا أبو عمرو، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن حذيفة و الله قال: إني الأعلم أهل دينين، أهل ذييك الدِّينينِ في النارِ: قومٌ يقولون: إنما الإيمان كلامٌ.

وقومٌ يقولون: ما بالُ الصَّلواتِ الخمس، وإنما هما صلاتان (٣).

<sup>(</sup>١) رواه عبد الله في «السُّنَّة» (٦٣٩).

 <sup>(</sup>۲) رواه الآجري في «الشريعة» (۳۰۰) من طريق المصنف.
 وعبد الله في «السُّنَة» (۲۸۲)، وسيأتي تفسيره عند أثر رقم (۱۹۵).

 <sup>(</sup>٣) رواه الآجري في «الشريعة» (٢٩٩)، وأبن بطة في «الكبرى» (١٣١٤) من طريق المصنف.
 رواه أبو عُبيد في «الإيمان» (٧٤)، وانظر: تخريجه هناك. وسيأتي كذلك (٢٠٧).

ثم أتوا النَّصارى، فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: النصرانية. قالوا: فما كتابُكم؟ قالوا: عيسى.

قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة. قالوا: فنحن به ندين(١).

[197] حمد ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السَّائب، عن زاذان، وميسَرَة، قالا: أتينا الحسن بن محمد، فقلنا: ما هذا الكتابُ الذي وضعتَه؟! وكان هو الذي أخرجَ «كتابَ المرجئة». قال زاذان: فقال لي: يا أبا عمرو، لودِدتُ أني كنت مُتُ قبلَ أن أخرج هذا الكتابَ، أو قال: قبلَ أن أضعَ هذا الكتابَ(٢).

المحمن عن سفيان، عن سفيان، عن سفيان، عن سفيان، عن سفيان، عن سلمة، قال: اجتمَع [١/١٢٨] الضَّحَّاكُ المشرقيُّ، وبُكيرٌ الطَّائيُّ، وميسَرَةُ، وأبو البختريُّ: فأجمعوا على أن الشَّهادة بدعة، والبراءة بدعة، والولايّة بدعة، والإرجاء بدعة (٣).

المحدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا مُؤمَّل، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا سعيد بن صالح، قال: قال إبراهيم: لأنا لفتنةِ المرجئة أخوفُ على هذه الأُمَّةِ مِن فتنةِ الأزارِقةِ (٤٠).

<sup>(</sup>١) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٦٤٢).

 <sup>(</sup>۲) رواه عبد الله في «السُّنَّة» (٦٤٣) وسيأتي ذكره كاملًا في كتاب «الإيمان» للعدني
 (٨٠)، وبيان أن هذا ليس من الإرجاء في الإيمان. وانظر المقدمة (١٧٦/١).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الله في «السُّنَّة» (٦٤٧). وقد تقدم نحوه عن أبي سعيد (٦٦)، وسيأتي (٢٠٤).

 <sup>(</sup>٤) رواه عبد الله في «السُّنَة» (٦٠٤). وسيأتي نحوه برقم (٢٠٤).
 والأزارقة: اتباع نافع بن الأزرق، وهم فرقة من فرق الخوارج، وقعت فتنتهم عقب موت يزيد بن معاوية، واستمرت أكثر من عشرين سنة.

وفي «الإيمان» لأبي عُبيد (٧٦) عن الزهري تَخَلَّفُهُ نحوه.

وقد جمعت آثار السلف في ذم المرجئة وأنهم ليسوا من أهل السُّنَّة في مقدمة الكتاب.



[199] صِننا أبو عبد الله، قال: ثنا مُؤمَّلٌ، قال: سمعت سفيان، يقول: قال إبراهيم: تركتِ المرجئة الدِّينَ أرقَّ مِن ثوبِ سابري<sup>(١)</sup>.

القاسم بن حبيب، عن رجل يُقال له: نِزارٌ، عن عكرمة، عن ابن عباس في الإسلام نصِيبٌ: عباس في الإسلام نصِيبٌ: المرجئة، والقدرية (٢٠٠).

[71] حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا يونس، قال: ثنا حماد \_ يعني: ابن زيد \_، عن ابن عون، قال: كان إبراهيم يعيبُ على ذرِّ قوله في الإرجاء (٣).

**٣٠٢** مدئنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرحمٰن، قال: حدثني محمد بن أبي الوضَّاحِ، عن العلاء بن عبد الله بن رافِع: أن ذرَّا أبا عمر أتى سعيد بن جبير يومًا في حاجَةٍ، قال: فقال: لا، حتى تُخبرني على أيِّ دِينٍ أنت اليوم - أو: رأي أنت -؟ فإنك لا تزالُ تلتَمِسُ دينًا قد أضلَلتَه، ألا تَستحي مِن رأي أنت أكبرُ منه (1).

تنا شعبة، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا مغيرة، عن أبي واثل، قال: قال رجل عند عبد الله في البي مؤمن. قال: قل: إني في الجنة (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الله في «السُّنَّة» (٦٠٥و٦٨٧)، وانظر: بقية تخريجه هناك. والثوب السابري: هو الثوب الرقيق الذي لا يستر ما تحته.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله في «السُّنَّة» (٦٤٤)، وانظر : بقية تخريجه هناك.

 <sup>(</sup>٣) رواه عبد الله في «السُّنَّة» (٦٠٦).
 (٤) رواه عبد الله في «السُّنَّة» (٦٠٥).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة (٣١٠١١)، والطبري في "تهذيب الآثار" (٩٩٩)، واللالكائي (١٧٨٠).

وقد تقدم نحوه من طرق أخرى برقم (١٧٧ و١٧٨ و١٨٠)، وسيأتي برقم (٢٠٦).

آلك: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن سلمة بن كُهيل، قال: اجتمعنا في الجماجِم: أبو البختريّ، وميسرة أبو صالح، والضَّحَّاكُ المشرقيُّ، وبُكيرٌ الطَّائيُّ، فأجمعوا على: أن الإرجاء بدعة، والولاية بدعة، والبراء بدعة، والشهادة بدعة (۱).

آمدتنا أبو عبد الله، قال: ثنا محمد بن بِشرٍ، قال: حدثني سعيد بن صالح، عن حكيم بن جُبير، قال: قال إبراهيم: للمرجِئةُ أخوفُ عندي على أهلِ الإسلام مِن عدَّتِهم مِن الأزارِقةِ (٢).

٣٠٦ مدننا أبو عبد الله، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن سلمة بن كُهيلٍ، قال: سمعت إبراهيم يُحدِّث، عن علقمة، قال: قال رجل عند عبد الله ﷺ: إني مؤمن.

قال: قل: إنّي في الجنة، ولكنّا نؤمِنُ بالله، وملائكتِه، وكتبِه، ورُسله<sup>(٣)</sup>.

قومٌ يقولون: إن الإيمان كلامٌ، وإن زنى وقتلَ.

وقومٌ يقولون: مَن قَبلَنا كانوا ضُلالًا، يزعمون أن الصلاة خمسٌ، وَإِنما هي صلاتان، صلاةُ العشاءِ، وصلاةُ الفجرِ (٤).

 <sup>(</sup>١) تقدم تخریجه ومعناه برقم (٦٦ و٦٧ و١٩٧).

 <sup>(</sup>۲) رواه الآجري في «الشريعة» (۲۹۰) من طريق المصنف. وعبد الله في «السُّنَّة» (۲۰۷)،
 وحرب الكرماني في «السُّنَّة» (۱۹۵). وقد تقدم نحوه برقم (۱۹۸).

<sup>(</sup>٣) تقدم نحوه برقم (٦٧٦ و١٧٧ و١٧٩).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه برقم (۱۹٤).



قال: ثنا عبد الصَّمَدِ بن عبد الوراث، قال: ثنا عبد الصَّمَدِ بن عبد الوراث، قال: ثنا يزيد \_ يعني: ابن إبراهيم \_، عن ليث، عن الحكم، عن سعيد الطَّائِيُّ، عن أبي سعيد الخدري وَ اللهُ اللهُ قال: الولايَةُ بدعة، والإرجاء بدعة، والشهادَةُ بدعة (۱).

**7.9** قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا سفيان، عن هِشَامِ بن عروة، عن عروة، عن سليمان بن يسارٍ، قال: حدثني المسور، قال: دخلتُ أنا وابن عباس على عمر حين طُعن، فقلنا له: الصلاة، فقال: أما إنه لا حظً في الإسلام لمن أضاعَ الصلاة، فصلًى وجُرحُه يَنْعَبُ دمًا (٢).

حرثنا أبو عبد الله، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا عوف، عن الحسن، قال: بلغني أن أصحاب رسول الله على كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يُشرِكُ فيكفُرَ أن يدعَ الصلاة مِن غير عُذرِ (٣).

TIT صدئنا أبو عبد الله، قال: ثنا زيد بن الحباب، قال: حدثني

<sup>(</sup>١) رواه عبد الله في قالسُّنَّة (٦٤٨)، وقد تقدم برقم (٦٦ و٦٧).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في ﭬالإيمان، (١٠٣)، وهو صحيح عنه. وسيأتي (٢١٩ و٢٢٦).

<sup>&</sup>quot;٢) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٩٣٥) من طريق عبد الله عن أحمد. ورواه اللالكائي (١٥٣٩)، وإسناده صحيح عنه، والحسن البصري تَخْفَفُ من كبار التابعين الذين أدركوا الكثير من الصحابة في ، ولم يسمع من أحدهم منهم ما يخالف ذلك، فنقله مُعتبر، وهذا إجماع صحيح معتبر لا يطعن فيه إلا المرجنة كما بينت ذلك في المقدمة (١/١٣٤).

 <sup>(</sup>٤) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٤٤)، ومسلم (٨٢).

حُسين بن واقِدِ، قال: حدثني عبد الله بن بُريدَة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «بيننا وبينهم تركُ الصَّلاة؛ فمَن تركها كفر»(١).

حستنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الله بن الوليد، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر في الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر في الأعمش، قال: قال رسول الله ولي العبد وبين الكفر إلّا تركُ الصّلاة»(٢).

مدتنا أبو عبد الله، قال: ثنا معاوية بن عمرو، قال: ثنا أبو إسحاق، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر عليه، قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصّلاة»(٣).

مدننا أبو عبد الله، قال: ثنا هاشم بن القاسم، قال: ثنا شيبان، عن ليث، عن عطاء، عن جابر في النبي على قال: "بين العبد وبين الشّركِ أن يترُك الصَّلاة»(٤).

آآآ صدننا أبو عبد الله، قال: ثنا إسماعيل [١٢٩/أ] بن إبراهيم، قال: ثنا الجريريُّ، عن عبد الله بن شقيقٍ، قال: ما علمنا شيئًا مِن الأعمالِ قيل: تركه كفرٌ إلَّا الصَّلاة (٥).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٣٠٠٧)، وابنه عبد الله في «السُّنَّة» (٢٤٧)، وابن أبي شيبة في «الإيمان» (٤٦).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٧٤٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٤٩٧٩).

 <sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، وقد تقدم نحوه قريبًا.
 ورواه عبد الله في «السُّنَة» (٧٤٧).

وقد بيَّن ابن تيمية كَيَّلَةُ من أوجه كثيرة أن المراد بالكفر هاهنا هو الكفر الأكبر المخرج من دين الإسلام، وقد نقلت كلامه لأهميته في المقدمة (١١٦/١).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (١٣٧) بلفظ غير هذا، وانظر: بقية تخريجه هناك.



الآ ممئنا أبو عبد الله، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن ابن إسحاق (۱) قال: حدثني أبان بن صالح، عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ولينا، قال: قلت له: ما كان فرق بين الكفر وبين الإيمان عندكم مِن الأعمالِ على عهدِ رسول الله علي قال: الصّلاة (٢).

**٢١٨** صدئنا أبو عبد الله، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: سمعت الأوزاعي، عن القاسم بن مُخيمرة، قال: أضاعوا المواقيت، ولم يتركوها، ولو تركوها صاروا بتركها كفَّارًا (٢).

**[19] مِدننا** أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسورِ بن مَخرمة: أن ابن عباس دخلَ على عمر وقال مرَّةً ـ: دخلتُ مع ابن عباس على عمر بعدما طُعن، فقال: الصلاة.

وهذا الأثر صحيح سندًا ومننًا، قد تلقاه أهل السُنَّة بالقبول والاحتجاج والرد على
 المرجئة في تركهم تكفير نارك الصلاة.

وقد اعترض على هذا الأثر بالإنكار والرد والطعن في سنده ومتنه أحد كبار المرجئة في عصرنا، وأتى بما لم يأت به أحد من أهل السنّة ممن تقدم، ونصر مذهب المرجئة في ترك العمل بالكلية! وأن العمل في الإيمان كمال فيه يصح الإيمان بدونه! ولو كان صادقًا في تضعيفه لهذا الأثر لذكر من سبقه في الطعن فيه من أئمة أهل السنّة من أهل الجرح والتعديل الذين رووه واستدلوا به على تكفير تارك الصلاة.

وتأمل صنيع الإمام أحمد تكلُّف في كتابه هذا الذي يرد فيه على المرجئة وهم يطعنون في هذه الآثار وما دلت عليه، فقد ذكر الأحاديث في تكفير تارك الصلاة ثم ساق إسناد أثر عبد الله بن شقيق تكفير تارك الصحابي الجليل جابر بن عبد الله في الم أن الصلاة، ثم أتى بقول عمر في المحليل الصلاة بمحضر من الصحابة في تكفير تارك الصلاة بمحضر من الصحابة في المكان إجماعًا موافقًا لما حكاه جابر بن عبد الله في وعبد الله بن شقيق، والحسن البصري في . وانظر المقدمة (١٩٤١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ابن أبي إسحاق)، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>۲) رواه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (۹٤٧)، واللالكائي (۱۹۲۷)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٧٤٨).

قال: نعم، ولا حظَّ في الإسلام لامرئ أضاعَ الصَّلاة. فصلَّى والجرحُ يتْعَبُ دمًا (١٠).

آل: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن سالم بن يزيد بن بشر، عن ابن عمر بين عن النبي على مثله.

فقيل لابن عمر: فالجهاد؟

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه برقم (٢٠٩). وسيأتي برقم (٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) متفقّ عليه. وقد تُقدم تخريجه برقمّ (٢٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٤٧٩٨)، وفي إسناده انقطاع، سالم وهو ابن أبي الجعد لم يسمع من يزيد، وبينهما عطاء مولى لبني عامر.

قال البخاري كَالَفَةِ في «التاريخ الكبير» (٨/ ٣٢٢): عنمان، عن جرير، عن منصور، عن سالم، عن عطية مولى لبتي عامر عن يزيد بن بشر.

ويزيد بن بشر هو السكسكي، قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٩/ ٢٥٤): روى عنه عطية مولى بني عامر سمعت أبي يقول ذلك، ويقول: هو مجهول.اهـ.

وروى مسلم (١٦) عن طاووس أن رجلًا قال لعبد الله بن عمر رفي الا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله يلي يقول: «إن الإسلام بني على خمس شهادة أن لا إلله إلا الله ..» وذكره. وانظر: «الإيمان» للعدني (٦).

قال ابن رجب تَخَلَفُهُ في الجامع العلوم والحكم (١٤٦/١): ولم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر في هذا، مع أن الجهاد أفضل الأعمال.. وفي حديث معاذ بن جبل في ان رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد»، وذروة سنامه: أعلى شيء فيه، ولكنه ليس من دعائمه وأركانه التي بني عليها، وذلك لوجهين: أحدهما: أن الجهاد فرض كفاية عند جمهور العلماء، ليس بفرض عين، بخلاف هذه الأركان.

**TTT** مستنا أبو عبد الله، قال: ثنا الوليد بن مُسلم، قال: ثنا ابن جابرٍ، قال: حدثني عبد الله بن أبي زكريًّا: أن أمَّ الدَّرداءِ حدثته، أنها سمعت أبا الدَّرداء عَلَيُهُ، يقول: لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له (۱).

المسعوديّ، قال: ثنا الحسن بن سعد، عن عبد الله، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن المسعوديّ، قال: ثنا الحسن بن سعد، عن عبد الرحمٰن بن عبد الله، قال: قيل لعبد الله هُلِهُ: إن الله هُلُو يُكثِرُ ذكر الصّلاة: ﴿الّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ مُافِظُونَ هُمُ عَلَى الله المعارج: ٢٤]؟

قال: ذاك على مواقيتها.

قالوا: ما كنَّا نرى إلَّا أنه تركَ الصَّلاة.

قال: تركُها كفرٌ (٢).

**٢٢٤** مدننا أبو عبد الله، قال: ثنا يحيى، عن المسعوديّ، عن القاسم، قال: قال عبد الله ﷺ: الكفرُ: تَركُ الصَّلاة (٣).

والثاني: أن الجهاد لا يستمرُّ فعله إلى آخر الدهر، بل إذا نزل عيسى على ولم يبق حينئذ ملة إلَّا ملة الإسلام، فحينئذ تضعُ الحرب أوزارها، ويُستغنى عن الجهاد، بخلاف هذه الأركان، فإنها واجبة على المؤمنين إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك، والله أعلم.اه..

<sup>(</sup>۱) رواه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٩٤٥)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٩٤٥)، واللالكائي (١٥٣٦)، وهو صحيح، وشواهده كثيرة. وقد تقدم نحوه مرفوعًا برقم (٣٣ و ٢٠)، وسيأتي موقوفًا برقم (٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في «تفسيراً» (١٦/ ٩٩)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٦٣ و٩٣٨)، والطبراني «الكبير» (٨٩٣٨ و٨٩٤٠)، واللالكائي (١٥٣٢ ـ ١٥٣٤).

 <sup>(</sup>٣) رواه الأجري في «الشريعة» (٢٦٩) من طريق المصنف.
 ورواه عبد الله في «السُّنَّة» (٧٥٠)، وابن بطة في «الكبرى» (٩٤٤) ولفظه: تركها الكفر.

**770** صدئنا أبو عبد الله، قال: ثنا (١٢٩/ب] وكيع، عن سفيان.

وعبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن عاصِم، عن زِرِّ، عن عبد الله صَفَيْد، قال: مَن لم يُصلُّ فلا دين [له](۱).

وب الله عبد الله ، قال: ثنا إسماعيل، قال: ثنا أيوب، عن ابن أبي مُليكة ، عن المسور بن مخرمة : أن عمر في لما أصيب جعل يُغمَى عليه ، فقالوا: إنكم لن تُفزِعوه بشيء مِثلِ الصلاة إن كانت به حياة .

فقالوا: الصلاة يا أمِيرَ المؤمنين قد صُلِّيَت. فانتبه؛ وقال: الصلاة، ها الله إذًا، ولا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة.

قال: فصلَّى، وإن جُرحَهُ يِثْعَبُ دمَّا(٢).

آلك: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: دخل حذيفة ولله المسجد، فرأى رجلًا، فصلًى مما يلي أبواب كِندَة، فجعل لا يتم الرُّكوع ولا السُّجود، فلما انصرف، قال له حذيفة: منذُ كم هذه صلاتُك؟ قال: منذُ أربعين سنةً.

فقال له حذيفة: ما صلَّيت منذُ أربعين سنةً، ولو مُتَّ وهذه صلاتُك؛ لمتَّ على غير الفطرةِ التي فطر الله عليها محمدًا.

ثم أقبل عليه يُعلِّمه، قال: إن الرجل ليُخِفُّ الصلاة، وإنه ليُتمُّ الركوع والسجود (٣).

<sup>=</sup> والطبراني في «الكبير» (٨٩٣٩)، وإسناده منقطع. ويشهد له ما تقدم من الأحاديث.

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (٤٧)، وعبد آلله في «السُّنَّة» (٧٤٩)، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه برقم (۲۰۹ ر۲۱۹)، وهو صحیح عنه.

<sup>(</sup>۳) رواه أحمد (۲۳۲۵۸)، وعبد الرزاق (۳۷۳۲ و۳۷۳۳)، وابن أبي شيبة (۲۹۸۳)، والنسائي (۱۳۱۲)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۹۰٤).



حسننا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا المسعوديُّ، عن القاسم، والحسن بن سعد، قالا: قال عبد الله: تركُها كفرِّ(۱).

مِدُنَا أَبُو عَبِدَ اللهُ، قال: ثنا عبد الرحمٰن، عن سفيان، عن سلمة بن كُهيلٍ، عن أبي الزَّعراءِ، عن عبد الله رَجُهُنه، قال: أوَّلُ ما تفقدون مِن دينِكم الأمانة، وآخِرُ ما تفقدون مِن دينِكم الصلاة (٢٠).

حسننا أبو عبد الله، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن جعفر، عن أبيه، قال: دخل رجل المسجد ورسول الله على جالِس، فصلَّى، فجعل ينقرُ كما ينقرُ الغرابُ، فقال: «لو ماتَ هذا، لمات على غير دينِ محمد»(٣).

ورواه البخاري (۷۹۱) ولفظه: عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلًا لا يشم ركوعه،
 ولا سجوده، فلما قضى صلاته، قال له حذيفة: ما صليت. قال: وأحسبه قال: لو
 مت مت على غير سُنَّة محمد ﷺ. وتقدم نحوه عن بلال ﷺ برقم (١٥٥).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه برقم (۲۲۳ و۲۲۶).

 <sup>(</sup>۲) رواه سعید بن منصور في «تفسیره» (۹۷)، وعبد الرزاق (۹۸۱)، وابن أبي شیبة
 (۲) (۳۸۷٤ و ۳۷۰۲۸)، وهو أثر صحیح عنه.

ورواه الضياء في االمختارة (١٥٣٨) عن عن أنس ﴿ عَلَهُ ، قال: قال رسول الله ﷺ: «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، ثم الصّلاة».

والطبراني في الكبير، (٧١٨٢) عن شداد بن أوس ﷺ، عن النبي ﷺ نحوه.

قال أحمد كَثَلَقُهُ: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء.

وقد تقدم ما يشهد له مرفوعًا وموقوفًا برقم (١٣٠ و١٦٨).

 <sup>(</sup>٣) ورواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٩٤٧) من طريق أحمد به.
 ورواه ابن أبي شيبة (٢٩٨٦)، والعدني في «الإيمان» (٣٠)، والرامهزي في «المحدث الفاصل» (٧٣٠).

وروى أبو يعلى في «مسنده» (٧١٨٤)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٦٦٥) عن أبي عبد الله الأشعري ﴿ ٢٦٥) عن أبي عبد الله الأشعري ﴿ على قال: صلى رسول الله ﴿ السحابه، ثم جلس في طائفة منهم، فدخل رجل فقام يصلي، فجعل يركع وينقر في سجوده. فقال النبي ﴿ السحاب هذا مات على غير ملة محمد، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، إنما مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا المتمرة والمتمرتين، =

فقال: مَن لـم يُصلِّ فهو كافرٌ.

قال: إنها تُستحاضُ.

قال: فلتدع الصلاة قدر حيضتِها، فإذا انقضَى قدر حيضِها، اغتسلت كلَّ يوم، واتخذَت صوفةً فيها سمنٌ، أو زيتٌ (١).

آبر عبد الله، قال: ثنا خلفُ بن الوليد، قال: ثنا خلفُ بن الوليد، قال: ثنا خالد، عن بيان، عن قيس: أن بلالًا رأى رجلًا يُصَلِّي فيسيءُ الصلاة، فقال: يا [١٩٠/أ] صاحِبُ الصلاة لو مُتَّ السَّاعة مُتَّ على غيرِ ملَّةِ عيسى ﷺ (٢).

آلات على عدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن حسَّان بن أبي وجزَة، عن أبيه، عن عبد الله بن عَمرو على أنه قال: لئِن أزني أحبُّ إليَّ مِن أن أشربَ الخمر، إني إذا شربتُ الخمر تركتُ الصلاة؛ ومَن تركَ الصلاة فلا دِينَ له (٢٠).

<u>TTE</u> صدئنا أبو عبد الله، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا محمد ـ يعني: ابن إسحاق ـ، عن مكحول: أن رسول الله على قال للفضل بن العباس وهو يعِظُه: «لا تُشرِك بالله وإن قُتِلتَ، أو حُرِّقتَ، ولا

<sup>=</sup> فماذا تغنيان عنه؟ فأسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار، أتموا الركوع والسجود».

 <sup>(</sup>١) رواه الآجري في «الشريعة» (٢٧٧) من طريق المروذي.
 وقد تقدم تخريجه في «الإيمان» لابن أبي شيبة (١٢٦).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخریجه برقم (١٥٦).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة (٢٤٥٣٧)، وابن أبي الدنيا في «ذم المسكر» (٦).
 وقد تقدمت آثار في أن من لم يصل لا دين ولا إيمان له. انظر: (٢٢١ و٢٢٥ و٢٣٥).



تترُكِ الصَّلاة مُتعمِّدًا، فإنه مَن ترك الصلاة مُتعمِّدًا؛ فقد برئت منه فِيَّةُ اللهُ (١٠).

آبي، عن ابن (٢٣ إسحاق، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا أبي، عن ابن (٢ ويحيى بن أبي بكر ويحيى بن سعيد أنهما حدثا عن سعيد بن عُمارةً أحدِ بني سعد بن بكر \_ وكانت له صُحبَةً \_: أن رجلًا قال له: عِظني في نفسي رحمك الله.

(۱) رواه عبد الرزاق (۵۰۰۸) عن محمد بن راشد أنه سمح مكحولًا يقول: قال النبي ﷺ: امن ترك الصّلاة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله. قال أبو بكر: أخبرني إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي، أن مكحولًا أخبره مثله عن النبي ﷺ، ثم قال له: يا أبا وهب، من برئت منه ذمة الله فقد كفر. وإسناده ثقات لولا إرساله.

ورواه أحمد (٢٧٣٦٤) عن الوليد بن مسلم، قال: أخبرنا سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، عن أم أيمن ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تنرك الصلاة متعمدًا، فإنه من ترك الصّلاة متعمدًا فقد برئت منه فمة الله ورسوله».

ورواه عبد بن حميد في المنتخب، (١٥٩٥)، بمنن أطول من هذا، وفيه: أنها سمعت النبي على يوصى بعض أهله.

قلت: فيه انقطاع مكحول لم يسمع من أم أيمن ﴿ إِنَّهُا .

وللحديث شواهد يرتقى بها إلى التحسين، ومنها:

ما رواه أحمد (٢٢٠٧٥) من طريق عن عبد الرحمٰن بن جبير بن نقير الحضرمي عن معاذ على قال: أوصاني رسول الله على بعشر كلمات قال: "لا تشرك بالله شيئًا وإن قتلت وحرقت.. ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدًا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدًا فقد برثت منه ذمة الله.. الحديث. وفيه انقطاع، فإن عبد الرحمٰن لم يسمع من معاذ على.

وما رواه البخاري في «الأدب المفرد» (١٨)، ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٩١١) من حديث أبي الدرداء رضي الله الله الله المدين أبي الدرداء الشيء المدين المدين أبي الدرداء الشيء المدين المدين أبي الدرداء المشيء المدين المدين

قال البوصيري: رواه إسحاق وفي إسناده راو لم يسم.اهـ.

(٢) في الأصل: (أبي)، والصواب ما أثبته كما في "تعظيم قدر الصلاة» (٩٤٦).

قال: إذا أنت قمتَ إلى الصلاة فأسبِغِ الوضوء، فإنه لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا إيمان لمن لا صلاة له، ثم إذا أنت صلَّيت، فصلَّ صلاة مُودَّع، واترُك طلبَ كثير مِن الحاجاتِ؛ فإنه فقد حاضِر، واجمعِ الإياسَ مِمَّا عند الناسِ؛ فإنه هو الغِنَى، وانظُر إلى ما تعتذِرُ منه مِنَ القولِ وَالفعلِ فاجتَنِه (۱).

٣٣٦ صدئنا أبو عبد الله، قال: ثنا رَوحٌ، قال: ثنا عوفٌ، عن خِلاسٍ، عن أبي هريرة رَفَيْهِ، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن أتى عرَّافًا أو كاهِنًا فصدَّقَه بما يقول؛ فقد كفرَ بما أُنزِلَ على محمد ﷺ (٢).

آلاً مدننا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الله بن يزيد، قال: ثنا حَيوةُ، قال: حدثني جعفر بن ربيعة القرشي (٣)، أن عِرَاكَ بن مالك أخبرَه، أنه سمع أبا هريرة الله عليه، يقول: سمعت رسول الله عليه يقول: «لا ترغبوا عن أبائكم، فمن رغب عن أبيه فإنه كفر» (١٠).

**٢٣٨** مستنا أبو عبد الله، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عوف، قال: ثنا خِلاس، عن أبي هريرة رهي والحسن، عن النبي في قال: «مَن أتى كاهِنًا، أو عرَّافًا فصدَّقَه بما يقول؛ فقد كفرَ بما أُنزِلَ على محمد هي (٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٩٤٦)، والطبراني في «الكبير» (٥٤٥٩).

 <sup>(</sup>۲) رواه البيهقي في «الكبرى» (۸/ ۱۳۵) من طريق روح عن عوف به. وإسناده منقطع،
 وانظر رقم (۲۳۸).

<sup>(</sup>٣) تكرر اسم (جعفر) في الأصل.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٠٨١٣)، والبخاري (٦٧٦٨)، ومسلم (٦٢).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٩٥٣٦)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٠٠٤) من طريق المصنف. ورواه ابن راهويه في «مسنده» (٥٠٣)، وهو حديث صحيح، يشهد له ما بعده، وما تقدم برقم (٨٩ و٩٠).

**٢٤٠** صدئنا أبو عبد الله، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عُبيد الله، قال: أخبرني نافع، عن صفية، عن بعضِ أزواجِ النبي على عن النبي عن النبي قال: «مَن أتى عرَّافًا، أو كاهِنًا فصدَّقه بما يقول، لم تُقبل له صلاةٌ أربعين يومًا» (٢).

**٣٤٣** مستنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن سلمة بن كُهيل، عن عيسى (،) بن عاصم، عن زِرِّ بن حُبيش، عن عبد الله شيء، قال: قال رسول الله ﷺ: «الطّيرةُ شركٌ، الطّيرةُ شركٌ»،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٠١٦٧) بنفس الإسناد، ولفظه: «من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد على الله وقد تقدم برقم (٨٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٣٢٢٢ و١٦٦٣٨)، ومسلم (٤٩١٧)، وليس عندهما ذكر الكاهن.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٩٦٩٠)، ومسلم (٦٧)، وسيأتي برقم (٣٣٦ و٣٣٧). فقوله: "هما بهم قال ابن تيمية كَلَّهُ في "اقتضاء الصراط المستقيم" (١/ ٢٣٧): فقوله: "هما بهم كفر". أي: هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس؛ لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرًا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنًا حتى يقوم به أصل الإيمان، وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله على الإيس بين العبد وبين الكفر ـ أو الشرك ـ إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. اه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (قيس)، والصواب ما أثبته كما في «المسند».

ولكنَّ الله يُذهبُه بالتَّوكُّل<sup>(١)</sup>.

مدننا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة بن عامر القرشي<sup>(۲)</sup>، قال: ذكرت الطّيرةُ عند النبي ﷺ فقال: «أحسنُهَا الفألُ، ولا ترُدُّ مسلمًا، فإذا رأى أحدُكُم مِن ذلك ما يكره، فليقلِ: اللهمَّ لا يأتي بالحسناتِ إلَّا أنت، ولا يدفَعُ السَيِّئاتِ إِلَّا أنت، ولا حولَ ولا قُوَّةَ إلَّا بك»<sup>(۳)</sup>.

**7٤٤** عبد الله، قال: ثنا وكيع، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عُلاثَةَ، عن عبد الكريم الجزريِّ، عن زياد بن أبي مريم، قال: خرجَ سعد بن مالك وَ الله على جيشٍ مِن جيوشِ المسلمين، فإذا ظبيٌ قد سنحَت (٤)، فجاءه رجل مِن أصحابه، فقال له: ارجع أيُّها الأمير.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٣٦٨٧) بهذا الاسناد، ولفظه: «الطيرة شرك»، وما منّا إلّا؛ ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهذا اللفظ الذي ذكره الإمام أحمد هاهنا ذكره في «المسند» (٤١٩٤) فقال: حدثنا عبد الرحمٰن، عن سفيان، عن سلمة، عن عيسى بن عاصم، عن ذر بن حبيش، عن عبد الله.. فذكره، وسيورده كذلك من طريق آخر برقم (٢٤٨). والحديث رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٩٠٩)، وأبو داود (٣٩١٠)، والترمذي (١٧١٢)، وقال: وفي الباب عن أبي هريرة، وحابس التميمي، وعائشة، وابن عمر، وسعد، وهذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلّا من حديث سلمة بن كهيل، ودوى شعبة أيضًا عن سلمة هذا الحديث. قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: «وما منا إلّا، ولكن الله يذهبه بالتوكل». قال سليمان بن حرب يقول عبد الله بن مسعود و الله الله إلى منا إلّا، واكن الله يذهبه بالتوكل». قال سليمان عن عدي قول عبد الله بن مسعود و الله إلى منا إلّا الهديد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عن عروة سمع عامر القرشي). والصواب ما أثبته، انظر: "تهذيب الكمال» (٢٦/٢٠)

 <sup>(</sup>۳) رواه أبو داود (۳۹۱۹)، وابن أبي شيبة (۲۲۹۲۰).
 قال المزي في «تهذيب الكمال» (۲۲/۲۰) في ترجمة عروة بن عامر: (روى عن النبي ﷺ مرسلا في الطيرة).اهـ.

<sup>(</sup>٤) السانح: ما أثاك عن يمينك من طائر أو ظبي أو غير ذلك. وكانوا يتشاءمون بالظبي إذا جَرى من البمن إلى اليسار كما في هذا الأثر. «تهذيب اللغة» (١٧٦٩/٢).

فقال له سعد: مَن أيِّ شيء تطيَّرت؟ أمِن قُرونها حين أقبلت؟ أم مِن أذنابها حين أدبَرَت؟ امض، فإن الطِّيرةَ شركٌ<sup>(١)</sup>.

**7٤٥** مدتنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن هُبيرة، عن عبد الله في قال: من أتى ساحِرًا أو كاهِنًا أو عرَّافًا، فصدَّقه بما يقول، فقد كفر بما أُنزِلَ على محمد الله الله عرَّافًا،

آلك: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا الأعمش، عن سعد بن عُبيدة، قال: كنت مع ابن عمر في حلقة، فسمِع رجلًا في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبي، فرمَى ابن عمر بالحصى، وقال: إنها كانت يمين عمر، فنهاه النبي على عنها، وقال: إنها شركٌ، ").

العنى عن سفيان، قال: عن الله، قال: ثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني سليمان، عن إبراهيم، عن [1/١٣١] همام بن الحارث، عن عبد الله في من أنى كاهِنًا أو عرَّافًا فصدَّقَه بما يقول فقد كفر بما أنزلَ على محمد (3).

**٢٤٨** قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن سلمة بن كُهيل، عن عيسى الأسديّ، عن زِرِّ، عن

<sup>(</sup>١) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٧٥٤)، وانظر: بقية تخريجه هناك.

 <sup>(</sup>۲) رواه الطيالسي (۳۸۱)، والبزار (۱۸۷۳)، والشاشي في المسنده (۲/ ۳۱۱)، من هذا الطريق، وهو صحيح عن عبد الله ﷺ. وقد تقدم برقم (۱۳۹ و۱۲۰).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٥٢٢٢ و٥٢٥٦)، وابن أبي شيبة (١٢٤١٢)، والضياء في «المختارة» (٢٠٦)، وإسناده صحيح.

والحديث رواه مسلم (١٦٤٦)، ولفظه: عن ابن عمر ﴿ أَنَّهُ اللهُ عَلَيْهُ أَنَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه برقم (۱۳۹ و۱٤٠ و۲٤٥)، وهو صحیح.

عبد الله فَيْهِ:، عن النبي قَلَيْ قال: «الطّيرةُ مِن الشّركِ». [وما مِنَّا إلّا]؛ ولكنَّ الله وَعَلَى يُذهِبُه بالتَّوكُل(١).

تنا عن السُدِّيِّ، عن أبو عبد الله، قال: ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا شريك، عن السُّدِيِّ، عن أبي الضُّحي، عن مسروق قال: سُئل عبد الله فيُنْهُ، عن السُّحتِ، فقال: الرُّشَى.

قيل له: في الحكم؟

قال: ذاك الكفر. قال: ثم قرأ: ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] (٢).

حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا عبد الله عبد الملك بن أبي سليمان، عن سلمة بن كهيل، عن علقمة، والأسود المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه

قالا: أفي الحكم ذلك؟

قال: ذلك الكفرُ. ثم تلا هذه الآية: ﴿وَمَن لَدَ يَعَكُم بِمَاۤ أَنزَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُم الكَفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] أَن اللهُ وَلَيْهَ مُم الكَفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] أَن اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

**(701** مدتنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد العزيز العمِّي، قال: حدثني منصور بن المعتمر، عن سالم بن أبي الجعد، عن مسروق، قال: سأل رجل عبد الله بن مسعود رَّيُّهُ عن السُّحتِ؟

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٤١٧١)، وما بين [ ] منه. وإسناده صحيح. وقد تقدم تخريجه (٢٤٢).

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو يعلى الموصلي (۲۲٦)، والطبراني في «الكبير» (۹۰۹۸ - ۹۰۹۱)،
 والطبري في «التفسير» (۲/ ۲٤٠).

قال في «إنحاف الخيرة المهرة» (٢٦ ٤٩٠): ورواه الطبراني موقوفًا بإسناد صحيح الهـ، وانظر: ما بعده، وعند الطبري (٢/ ٢٣٩) عن عبد الله والمُحَدِّدُ: ﴿ أَكُنُونَ السُّحْتِ ﴾ [المائدة: ٤٢] قال: السحت الرشوة.

<sup>(</sup>٣) في اللابانة الكبرى، (١٠١٣): (عن علقمة ومسروق).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٠١٣)، وانظر ما قبله.



فقال ابن مسعود: الرُّشي.

فقال الرجل: الرُّشوة في الحكم؟

قال ابن مسعود: لا، ﴿وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ (المائدة: الكَيْفِرُونَ ﴾ ﴿وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [المائدة: ٤٧](١). ﴿وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٧](١).

**TOT** حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن مَعمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس ﴿ وَمَن لَمْ يَخَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِهِ لَهُ مُ ٱلكَيْفِرُونَ فَ قال: هي به كفرٌ، وليس كمن كفر بالله، وملائِكتِه، وكتبِه، ورسُله (٢).

**٢٥٣** قال: ثنا زكريًا، عند الله، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا زكريًا، عن عامر، قال: أنزِلت (الكافرين) في المسلمين، و(الظالمين) في اليهود، و(الفاسقين) في النَّصارى (٣).

**(٢٥٤) مدئنا** أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: ﴿وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ﴾ قال: نزلت في بني إسرائيل، ورضي لكم بها(١٤).

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في التفسير (٢٤٠/٦)، والطبراني في الدعاء (٢١٠٥)، وزادا فيه بعد ذكره للآيات، قال: . . ولكن السحت يستعينك الرجل على المظلمة فتعينه عليها، فيهدى لك الهدية فتقبلها.

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبري في «التفسير» (٦/ ٢٥٦)، ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٧١٥ و/١٠)، وإبن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٠١٦)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (١٩١/١)، والطبري في «التفسير» (٦/ ٢٥٥)، وعامر هو الشعبي كَلْقُهُ. ولفظه عند عبد الرزاق: عن الشعبي قال: الأولى: للمسلمين، والثانية: لليهود، والثالثة: للنصارى.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في «التفسير» (٦/ ٢٥٦)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٠٧٥)، وسيأتي نحوه برقم (٢٥٩).

و و الله عن الله الله عن عطاء، قال: كفرٌ دون كفرٍ، وظلم دون ظلم، وفِستٌ دون فستِ (۱).

**٣٥٦** قال: ثنا وكيع، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، [١٣١/ب] عن سعيد المكّيّ، عن طاووس قال: ليس بكُفرٍ ينقلُ عن الملّة (٢٠).

**٣٥٧** صدئنا أبو عبد الله، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجيرٍ، عن طاووس، قال: قال ابن عباس: ليس بالكفرِ الذي تذهبون إليه.

قال سفيان: أي ليس كفرًا ينقلُ عن ملَّةٍ، ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَنَهِ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ (٣).

مَرْنَا أَبُو عَبِدَ اللهُ، قال: ثنا عَبِدَ الرزاق، قال: ثنا مَعَمَر، عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

قال ابن طاووس: وليس كمن كفرَ بالله، وملائِكتِه، وكتبِه، ورسله (٤٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (۱/۱۹۱)، والطبري في «التفسير» (۲/۲۰۲)، والثوري في «تفسير» (۲۴۲)، ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (۵۷۵)، وقال: قالوا: وقد صدق عطاء، قد يسمى الكافر ظالمًا، ويُسمى العاصي من المسلمين ظالمًا، فظلم ينقل عن ملة الإسلام، وظلم لا ينقل، قال الله: ﴿ اللَّهُ عَظِيمٌ ﴾ [الأنعام: ۱۲]، وقال: ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ القمان: ۱۳]. وقد ذكره أبو عبيد في «الإيمان» (۱۲) مختصرًا.

 <sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق في «التفسير»، والطبري في «التفسير» (٦/ ٢٥٦)، ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٥٧٥).

<sup>(</sup>٣) رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٩٦٩).

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (١/ ١٩١)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٦٤٣٥)، =



**٢٥٩** صدتنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: ﴿وَمَن لَذ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْفَنسِقُوكَ ﴾ و﴿الظَّلِلُونَ ﴾ قال: نزلت في بني إسرائيل، ورضي بها لهؤلاء (١).

**٢٦٠** مدئنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن ابن جُريج، عن عطاء، قال: كفر دون كفر، وظُلم دون ظُلم، وفسقٌ دون فسق (٢).

**[71] تاك:** حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرحمٰن، عن حبيب بن سليم، قال: سمعت الحسن، يقول: نزلت في أهلِ الكتابِ أنهم تركوا أحكام الله الله الله كلها<sup>(٣)</sup>.

<u>٣٦٢</u> تال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا أبو جناب، عن الضحاك: ﴿وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ﴾، ﴿الظَّلِمُونَ﴾ و﴿الْفَلِلْمُونَ﴾ و﴿الْفَلِلْمُونَ﴾ و﴿الْفَلِلْمُونَ﴾ و﴿الْفَلِيمُونَ﴾ و﴿الْفَلِيمُونَ﴾ و

الله عبد الله ، قال: ثنا وكيع ، قال: ثنا سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي البختري ، قال: قيل لحذيفة والله عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي البختري ، قال: قيل لحذيفة والله وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ وَ قال: نزلت في بني إسرائيل؟

والطبري في «التفسير» (٢٥٦/٦)، ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٥٧٠)،
 وابن بطة في «الكبرى» (١٠٧٢)، وإسناده صحيح، وقد تقدم نحوه برقم (٢٥٤).

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (۱/ ۱۹۱)، والطّبري في «التفسير» (٦/ ٢٥٧)، وابن بطة في «الكبرى الإبانة» (١٠٧٥).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبري» (١٠٧٨) من طريق المصنف. وقد تقدم نحوه (٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) روى الطبري في «التفسير» (٢/ ٢٥٧) نحوه.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في «التفسير» (٦/ ٢٥٣).

فقال حذيفة: نِعم الإخوةُ لكم بنو إسرائيل، إن كانت لكم كلُّ حلوةٍ، ولهم كلُّ مُرَّةٍ، لتسلكنَّ طريقهم قدَّ الشِّراكُ(١).

مدتنا أبو عبد الله، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن مسروق، عن عن مسروق، عن عبد الله عن عن مسروق، عن عبد الله عن أبه قال: الجورُ في الحكم كفرٌ، والسُّحتُ الرُّشا.

قال: فسألت إبراهيم، فقلت: أفي قولِ عبد الله: السُّحتُ الرُّشا؟ قال: نعم (٢).

آل : حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا أبو كامِلِ، قال: ثنا محماد، قال: ثنا حكيم الأثرم، عن أبي تَمِيمة الهجيميّ، عن أبي هريرة وَهُنِه، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن أتى حائِضًا، [أو امرأة] في دُبُرِها، [171/أ] أو كاهِنًا فصدَّقَه، فقد برئ مما أُنزِلَ على محمد»(٢).

[٢٦٦] قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: سُئل ابن عباس را عن الذي يأتي امرأته في دُبرِها؟

قال: هذا يسألني عن الكفرِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (۱/ ۱۹۱)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٦٤٣٠)، والطبري في «التفسير» (٢٥٣/٦)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٠٧٩). ورواه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣١٣)، ولفظه: نعم الإخوة بنو إسرائيل، إن كان لكم الحلو، ولهم المرّ، كلا والذي نفسي بيده حتى تحذو السُّنَّة بالسُّنَّة، حذو القذة بالقذة. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» من طريق عبد الله. وقد تقدم تخريجه (۲۵۰ و ۲۵۱).

 <sup>(</sup>۳) وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٠٨١) من طريق المصنف.
 ورواه أحمد (٩٢٩٠ و١٠١٦٧) من طريق عفان ووكيع عن حماد بن سلمة، عن حكيم به. والحديث تقدم تخريجه برقم (٩٨ و٩٠).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٠٨٢) من طريق المصنف. وإسناده صحيح.



ر ٢٦٧ قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن قتادة، عن عُقبة بن وسَّاجِ (١٠)، عن أبي الدَّرداءِ ﴿ وَيُعْبَدُ قَالَ: وَيَفْعَلُ ذَاكَ إِلَّا كَافِرٌ؟! (٢٠).

آلم : حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا إسماعيل، عن ليث، عن مجاهد، قال: قال أبو هريرة ﴿ اللهُ عَن أَتَى النِّسَاءَ والرِّجالَ في أعجازهنَّ فقد كفر (٣).

[ ٢٦٩] تاك: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرحمٰن، قال: حدثني محمد بن مُسلم، عن عَمرو<sup>(٤)</sup> بن قتادة: أنه سأل طاووسًا عن ذلك؟

فقال: تلك كفرة، أتدري ما بدء قوم لوط؟ إنه فعل الرجال بالنساء، ثم فعله الرِّجالُ بالرِّجالُ (٥).

آل : حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الوهَّابِ الخفَّافُ، قال: أنبأ ابن جريج، عن إبراهيم (١) بن أبي بكر: أن رجلًا سأل طاووسًا عن ذلك، فقال: هذا يسألُني عن الكفر (٧).

ورواه عبد الرزاق (۲۰۹۵۳). وانظر: «التلخيص الحبير» (۳/ ۱۸۱).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وشاح)، والصواب ما أثبته. انظر: «تهذيب الكمال» (٢٢٨/٢٠).

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن بطة في «اللهانة الكبرى» (۱۰۸۳) من طريق عبد الله بن أحمد، وإسناده صحيح.
 ورواه عبد الرزاق (۲۰۹۵۷)، وابن أبي شيبة (۱۷۰۷۳)، والبيهقي في «الكبرى»
 (۷/ ۱۹۹).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٠٨٤) من طريق عبد الله. وقد تقدم تخريجه (١٤١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عمر)، والصواب ما أثبته. انظر: «تهذيب الكمال» (٢٢/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٥) أخرج ابن عساكر في التاريخه (٥٠/ ٣٢٠) من طريق ابن أبي الدنيا، عن محمد بن مسلم الطائفي قال: سئل طاووس عن الرجل يأتي المرأة في عجيزتها؟ قال: تلك كفره، إنما بدأ قوم لوط ذاك صنعه الرجال بالنساء، ثم صنعه الرجال بالرجال.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (عن أبي بكر)، وما أثبته هو الصواب كما في «تهذيب الكمال» (٢/ ٦٣).

<sup>(</sup>٧) رواه ابن بطة في االإبانة الكبرى، (١٠٢٦) من طريق عبد الله عن أبيه.

=**(**\(\forall \text{YV}\)\(\frac{1}{2}\):

ألى: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا حماد بن أسامة، قال: ثنا محمد بن عَمرو الليثيُّ، قال: ثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة و الله عن أبي هريرة الله الله قال: مِراءٌ في القرآن كفر (٢).

**٢٧٣** [قال: حدثنا أبو عبد الله]، قال: ثنا أبو سلمة منصور بن

وروى الدارمي في «مسنده» (١١٨٥) عن أبان بن صالح، عن طاووس وسعيد
 ومجاهد وعطاء أنهم كانوا ينكرون إتيان النساء في أدبارهن، ويقولون: هو الكفر،
 وإسناده صحيح.

"فائدة": قال أبن كثير كُنْهُ في "تفسيره" (١/ ٩٨): وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: حدثني إسماعيل بن حصن، حدثني إسرائيل بن روح، سألت مالك بن أنس ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما أنتم إلا قوم عرب، هل يكون الحرث إلّا موضع الزرع لا تعدوا الفرج. قلت: يا أبا عبد الله، إنهم يقولون: إنك تقول ذلك! قال: يكذبون عليّ، يكذبون عليّ.

قال ابن كثير: فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة، وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، وعكرمة، وطاووس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعروة بن الزبير، ومجاهد بن جبير، والحسن، وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يطلق على فعله الكفر، وهو مذهب جمهور العلماء.اه.

(۱) رواه أحمد (۱۰۵۳۹)، وهو حديث صحيح. وقد خرجته في كتاب «السُّنَّة» لعبد الله (٦٠)، و«الإبانة الصغرى» (١٥)، وبينت معناه هناك.

ومن ذلك قول ابن بطة تَكُفّهُ في «الإبانة الكبرى» (٨٥٢): المراء بين أصحاب الأهواء، وأهل المذاهب والبدع؛ وهم الذين يخوضون في آيات الله، ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الذي لا يعلمه إلّا الله والراسخون في العلم، يتأولونه بأهوائهم، ويحملونه على ما تحمله عقولهم، فيضلون بذلك، ويضلون من اتبعهم عليهم.اه.

وانظر: كذلك: «الشريعة» (١/ ٤٦٥) (باب ذكر النهي عن المراء في القرآن).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٧٨٤٨).

سلمة الخزاعي، قال: ثنا سليمان بن بِلالٍ، قال: حدثني يزيد بن خُصيفة، قال: أخبرني أبو جُهيم: أن خُصيفة، قال: أخبرني أبو جُهيم: أن رجلين اختلفا في آيةٍ مِن القرآن، فقال هذا: تلقّيتُها مِن رسول الله عَلَيْ، فسألا النبي عليه [الصلاة و]السّلام عنها، فقال: "إن القرآن يُقرأُ على سبعةٍ أحرُفٍ، فلا تـماروا في القرآن، فإن مراء فيه كفرٌ»(٢).

آلاً مدنتا أبو عبد الله، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن حبيب بن الشَّهيد، قال: الله عَلَيْهُمْ قال: الشَّهيد، قال: المؤمن فسوقٌ، وقتاله كفرٌ<sup>(٣)</sup>.

قال عبد الرحمٰن في حديثه: قلت لأبي وائل: سمعت ابن مسعود يُحدِّثه عن النبي ﷺ؟ قال: نعم (٤٠).

**٢٧٦ قال:** حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، قال: سفيان: قلت (١٣٢/ب) لِزُبيدٍ: أسمعته مِنَ أبى وائل؟ قال: نعم.

**۲۷۸** قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بشر)، وما أثبته هو الصواب. انظر: «تهذيب الكمال» (٤/ ٧٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٧٥٤٢).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الله في «السُّنَّة» (٧٦١) وقد تقدم مرفوعًا وموقوفًا برقم (١٣٢ ـ ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الله في االسُّنَّة ١٤ (٧٦٠)، وانظر ما قبله.

أبي الزَّعراءِ، سمعه مِن عمِّهِ أبي الأحوصِ، سمعَ عبد الله وَلَيْه، يقول: سبابُ المسلم فسوقٌ، وقِتاله كُفرِّ(۱).

الله عن يعلى بن عطاء، عن مجاهد، قال: ثنا هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن مجاهد، قال: غِبتُ عن ابن عمر، فلما قدمتُ أتيتُه بعد ذلك، فقال لي: أشعرتَ أن الناسَ كفروا بعدك؟! يعني: قتلَ بَعضُهم بعضًا (٢).

عن أبي عن التيمِيّ، عن أبي عمرو الشَّيباني، عن عن التيمِيّ، عن أبي عمرو الشَّيباني، عن عبد الله صَلَّبَه، قال: سَبُّ ـ أو سِبابُ ـ المسلم ـ أو: المؤمن ـ فسوقٌ، وقِتاله كفرٌ، ـ أو قَتله كُفرٌ ـ.

حدثني زُبيدٌ، عن أبو عبد الله، قال: ثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني زُبيدٌ، عن أبي وائل، عن عبد الله في النبي عن النبي الله قال: «سبابُ المسلم ـ أو: المؤمن فِسقٌ، وقِتاله كفرٌ».

قلت لأبي واثل: أنت سمعته مِن عبد الله؟ قال: نعم (٣).

مدتنا أبو عبد الله، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن أبي واثل، عن عبد الله في عن النبي عن قال: "سِبابُ المسلم فسوقٌ، وقِتاله كُفرٌ»(١٤).

مَنَا أبو عبد الله، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن زُبيدِ الأياميّ، قال: سمعت أبا وائل يُحدِّثُ عن عبد الله ﷺ،

رواه عبد الله بن أحمد في «العلل وعرفة الرجال» (١٣٦).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٠٩٠) من طريق عبد الله عن أبيه. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣٦٤٧)، وقد تقدم برقم (١٣٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٤١٧٨).



عن النبي ﷺ أنه قال: «سِبابُ المسلم فسوقٌ، وقتاله كفرٌ» (``.

مَعمر، قال: ثنا معمر، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا مَعمر، عن أبي إسحاق، عن عمر بن سعد، قال: ثنا سعد بن أبي وقَاصِ ﴿ وَاللهُ عَنْ أَبِي وَقَاصِ ﴿ وَاللهُ عَنْ قَالَ اللهُ ا

مَدَنَنَا أَبُو عَبِدَ اللهُ، قال: ثنا مَعَاذُ بِنَ مَعَاذُ، قَالَ: ثنا ابِنَ جُرِيجٍ، عَن مِيمُونٍ أَبِي مُغَلِّسٍ، عَن أَبِي نَجِيحٍ، قال: قال رسول الله ﷺ: "من كان موسِرًا لأن ينكِحَ فلم ينكِح فليس مناً" ("").

**٢٨٧** مدننا أبو عبد الله، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا محمد ـ يعني: ابن (٥) إسحاق ـ، عن عَمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن

(۲) رواه أحمد (۱۵۱۹)، وعبد الرزاق (۲۰۲۲٤)، والحديث صحيح كما تقدم (۱۳۵).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٧٨٤).

وروى البخاري (٢٠٧٦ و٢٠٧٧)، ومسلم (٢٥٦٠و٢٥٦١) النهي عن الهجر فوق ثلاث عن أنس، وأبي هريرة، وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم من الصحابة ﴿

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق (١٠٣٧٦)، وابن أبي شيبة (١٦١٥٢)، والدارمي في «السنن» (٢١٦٤)، وأبو داود في «المراسيل» (١٤٠)، وهو حديث مرسل. وممن حكم بإرساله: أحمد بن حنبل، وأبو داود، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والفلاس وغدهم.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٢٤٢٢ و١٣٠٣٢)، والبضياء في «المختارة» (٢١٢٤) من طريق المصنف، والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (أبا)، والصوآب ما أثبته كما في «المسند».

جَدّه: أن رسول الله عليه [۱۳۳/ أ] قال: «ليس مِنّا مَن لم يعرِف حقّ كبيرنا، ويرحَم صغيرنا» (۱).

مدتنا أبو عبد الله، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة في أن رسول الله في مَرَّ برجل يَبيعُ طعامًا، فسأله: «كيف تبيع؟» فأخبره، فأوحي إليه: أن أدخِل يدك فيه، فأدخل يده، فإذا هو مَبلول، فقال رسول الله في اليس مِنًا مَن غشّ»(٢).

مدننا أبو عبد الله، قال: ثنا يحيى، عن يوسف بن صُهيبٍ، عن حبيب بن يسارٍ، عن زيد بن أرقم ﷺ عن النبي ﷺ قال: "من لم يأخُذ مِن شاربه، فليس مِنّا» ".

رُبيد، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله وقيع، قال: ثنا سفيان، عن رُبيد، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله وقيه، قال: قال رسول الله وقية: «ليس مِنًا مَن ضربَ الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهليَّة»(١٠).

النبي ﷺ مثله بإسناده.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۹۳۵ و۱۹۳۷)، والترمذي (۱۹۲۱)، وقال: حديث حسن صحيح، وقد روي عن عبد الله بن عمرو من غير هذا الوجه أيضًا. قال بعض أهل العلم: معنى قول النبي ﷺ: "ليس منا" يقول: ليس من سنتنا، ليس من أدبنا. وقال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: كان سفيان الثوري ينكر هذا التفسير "ليس منا" يقول: ليس مثلنا.اه.

وقد تقدم الكلام عن هذه المسألة في كتاب «الإيمان» لأبي عبيد (١١٧ و١١٨).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۷۲۹۲)، ومسلم (۱۰۲).
 في الأصل: (آخر الجزء الرابع من الأصل المنقول منه، بسم الله الرحمٰن الرحيم الجزء الخامس).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٩٢٦٣)، والترمذي (٢٧٦١)، وقال: حديثُ حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٤٢١٥)، والبخاري (١٢٩٧)، ومسلم (١٠٣).



**٢٩٢** قال: ثنا سفيان، عن السعبي، عن جرير، قال: ثنا سفيان، عن الحسن بن عبيد الله، عن الشعبي، عن جرير، قال: مع كلِّ أنفةٍ كَفُرُ<sup>(١)</sup>.

رِيجٍ، عن ابن جريجٍ، قال: ثنا يحيى، عن ابن جريجٍ، قال: حدثني أبو مُغلِّس، عن أبي نَجِيجٍ، عن النبي رَبِيجٍ، قال: «مَن كَان مُوسِرًا أن ينكِحَ فلم يَنكِح؛ فليس مِنَّا»(٢).

المحرننا أبو عبد الله، قال: ثنا يحيى، عن مِسعرٍ، قال: حدثني عبد الملك بن مَيسرة، عن الحسن بن محمد، عن النبي على قال: «مَن حلفَ بغير الله على فليس مِنّا»(٣).

رمدننا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا الوليد بن ثعلبة الطَّائي، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله على الله عن عبد الله بالأمانة، ومَن خبَّبَ على المريُّ زوجَتَه أو مملوكه؛ فليس مِنَّا مَن حلف بالأمانة، ومَن خبَّبَ على المريُّ زوجَتَه أو مملوكه؛ فليس مِنَّا مُن .

قال: أخبرني نافع، عن عبد الله، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع، عن عبد الله.

وعبد الأعلى، قال: ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه. وفي «المصباح المنير» (٢٦/١) الأنفة: مثل قصبة؛ أي: استنكف، وهو الاستكبار وأنف منه تنزه عنه.اه.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه برقم (۲۸۵). (۳) إسناده منقطع.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢٢٩٨٠)، وابو داود (٣٢٥٥)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٣٦٣). قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (٣/ ٥٩): رواه أحمد بإسناد صحيح، واللفظ له، والبزار، وابن حبان في «صحيحه».

<sup>(</sup>حُبَّبُ): بفتح الخاء المعجمة، وتشديد الباء الموحدة الأولى معناه: خدع، وأفسد. اه.

عمر ﴿ قَالَ: قالَ رسولَ الله ﷺ: «مَن حملَ علينا السَّلاحَ فليسَ مِنَّا» (١٠).

رسول الله ﷺ: «مَن سَلَّ علينا السِّلاحَ فليس مِنَّا» (٢٩٧).

تاك: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا الأعمش.

وابن نُمير، قال: ثنا الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة، عن مسروق، قال: قال عبد الله وَ الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه المحدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهليّة».

قال: وقال ابن نُميرٍ: «أو شَقَّ البجيوبَ، أو دعا بدعوَى البجاهليَّة»(٤).

الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة، عن مسروق، عن عبد الله صَلَّة، قال:

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٤٦٤٩)، والبخاري (٦٨٧٤ و٧٠٧٠)، ومسلم (٩٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٦٥٠٠)، ومسلم (٩٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٨٣٥٩)، ومسلم (١٠١).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٤٣٦١) من طريق الأعمش، عن عبد الله، عن مسروق به. ولفظه: "ليس منا من لطم الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية". والحديث رواه مسلم (١٠٣) بهذا اللفظ، وقال: هذا حديث يحيى. وأما ابن نمير، وأبو بكر فقالا: "وشق، ودعا" بغير ألف.اه. وقد تقدم الحديث برقم (٢٩٠).

قال رسول الله ﷺ: «ليس مِنَّا مَن لطمَ الخدودَ، وشقَّ الجيوبَ، ودعا بدعوى الجاهليَّةِ»(١).

تاك: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الله بن نُميرٍ، قال: ثنا فضيل \_ يعني: ابن غزوان \_، عن عكرمة، عن ابن عباس على الله قال: قال: قال رسول الله على حجة الوداع: «لا ترجِعوا بعدي كُفَّارًا يضرِبُ بَعضُكم رقابَ بَعضٍ»(٢).

آبَ قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا قُرَّةُ، قال: ثنا محمد، عن (٤) عبد الرحمٰن بن أبي بكرة، عن رجل آخرَ هو في نفسي أفضَلُ مِن عبد الرحمٰن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة، أن النبي عَلَيُّ خطبَ الناسَ بمنى، فقال: «لا ترجعوا بعدي كُفَّارًا يَضرِبُ بَعضُكُم رِقابَ بعضٍ»(٥).

عن عبد الله بن مُرَّة، عن أبي مَعمر، قال: قال أبو بكر ـ: كفرٌ بالله تبَرُّؤٌ

 <sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٤٣٦١).

<sup>(</sup>٢) رواه أحسد (٢٠٣٦)، والسخاري (٢٠٣٦). والحديث مروي عن جمع من الصحابة الله في الصحيحين وغيرها، وسيأتي بعضها هاهنا.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٧٨٥٥)، والبخاري (٤٤٠٢ و٢٦٦٦)، ومسلم (٦٦).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (بن)، وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٢٠٤٠٧)، والبخاري (١٧٤١)، ومسلم (١٦٧٩).

مِن نسبٍ وإن دقُّ، كفرٌ بالله رَجُّكِلُ ادِّعاءٌ إلى نسبٍ لا يُعرفُ (١٠).

[1/۱۳٤] صدئنا أبو عبد الله، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن [1/۱۳٤] إسماعيل، ومجالد، قالا: ثنا قيسٌ، قال: سمعت أبا بكر تَخَلَّلُهُ يقول: إيَّاكم والكذِب، فإن الكذِب مُجانبُ الإيمان (٢).

٣٠٦ مدئنا أبو عبد الله، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن سليمان، قال: سمعت أبا الضَّحَى يحدث عن مسروق: أن رسول الله ﷺ خطبَ الناسَ في حجةِ الوداعِ، فقال: «لا ترجِعوا بَعدي كفَّارًا يضرِبُ بَعضُكم رقابَ بعضِ»(٣).

٣٠٧ أضبرنا أبو بكر المرُّوذِيُّ، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن عليٌ بن مُدرِكِ، قال: سمعت أبا زرعة ابن عَمرو بن جرير يُحدِّث، عن جرير هُيُّه: أن رسول الله ﷺ قال في حجة الوداع لِجرير: "استنصِتِ الناسَ". قال: وقال: "لا ترجعوا بعدي كفَّارًا يَضرِبُ بَعضُكم رِقابَ بعضٍ".

**٣٠٨** تاك: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا أبو كامل، قال: ثنا أرهير، قال: ثنا أبو إسحاق، عن قيس بن أبي حازِم، قال: سمعت أبا بكر صلى يقول: إيَّاكم، اتقوا الكذِب، فإن الكذِب مُجانب الإيمان (٥٠).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه برقم (٩٣).

 <sup>(</sup>٢) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٧٦٣)، والعدني في «الإيمان» (٥٤ ـ ٥٧). وهو صحيح عن أبي بكر وَقِيْنه، وروي مرفوعًا، ولا يصح كما بينت ذلك في تحقيق كتاب «السُّنَّة» لعبد الله. وسيأتي من طريق آخر برقم (٣٠٨).

وقد ذكره أبو عبيد كَثَلَقَهُ في «الإيمان» (٨٥) من غير إسناد.

<sup>(</sup>٣) إسناده منقطع، وقد تقدم مُوصولًا في الصحيحين وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٩٢١٧)، والبخاري (١٢١ و ٤٤٠٥)، ومسلم (٦٥).

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الله بن أحمد (٧٦٣)، وقد تقدم برقم (٣٠٥).

G ( ۲۸٦ ) =

قال: ثنا عبد الله بن نُمير، قال: ثنا عبد الله بن نُمير، قال: ثنا الأعمش، عن مسروق، قال: خطب رسول الله ﷺ في حجة الوداع، فقال في خطبته: «لا ألفينتكم (۱) تَرجعوا بعدي كفَّارًا، يَضرِبُ بَعضُكُم رِقابَ بعضٍ» (۲).

قال: ثنا وَهِبُ بن جرير، قال: ثنا وَهِبُ بن جرير، قال: ثنا أبي، قال: سمعت عبد الملك بن عُميرٍ يُحدِّث عن عبد الرحمٰن بن عبد الله، عن أبيه، أن النبي عَلَيُ قال: «لا ترجِعوا بَعدِي كُفَّارًا يَضرِبُ بَعضُكُم رِقَابَ بَعضٍ»(٣).

تال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: ثنا علي بن زيد، عن أبي حُرَّةَ الرَّقاشيّ، عن عمّه، قال: كنت آخذُ بزمام ناقة النبي ﷺ في أوسطِ أيامِ التشريقِ، فذكر خطبته، فقال: «لا ترجِعوا بعدي كفَّارًا يَضرِبُ بَعضُكم رِقَابَ بعضٍ» (٤٠).

**٣١٣** مدئنا أبو عبد الله، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا سُليمان، عن زيد بن وهب، قال: قال عبد الله شهه: إذا الرجلان دخلا في الإسلام، ثم اهتجراً، فأحدهما خارجٌ من ملّتِه حتى يرجع. يعني: الظالم (٥).

رَّالًا قال: وحدثني محمد بن جُحادةً، عن طلحَةً بن مُصَرِّفٍ، عن زيد بن وهبٍ، عن عبد الله ﷺ (١٦٤] . [١٣٤١/ب]

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لألفينكم)، والصواب ما أثبته كما عند النسائي (١٣٥٢).

<sup>(</sup>۲) إسناده منقطع، وقد تقدم قريبًا موصولًا.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣٨١٥). (1) رواه أحمد (٢٠٦٩٥).

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٧٦٤)، وهو صحيح.

 <sup>(</sup>٦) رواه عبد الله بن أحمد في السُّنَّة ١٥٧٥).

قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن عبد الله بن دِينارِ، قال: سمعت ابن عمر رَفِي يُحدِّث عن النبي عِينَ أنه قال: "إذا قال الرجل لأخيه: يا كافِرُ، فقد باء به أحدهما، إن كان كما قال، وإلَّا رَجَعَتْ على الآخر»(١).

قال: ثنا معاوية بن عمرو، قال: ثنا معاوية بن عمرو، قال: ثنا أبو إسحاق، عن الأعمش، عن عُمارة بن عُمير، عن عبد الرحمٰن بن يزيد، قال: سمعت عبد الله في اذا قال الرجل لأخيه: أنت عدوِّي، فقد كفر أحدهما(٢).

٣١٦ حسننا أبو عبد الله، قال: ثنا الحسن بن موسى، قال: ثنا حماد، عن أبي المهزّم، قال: سمعت أبا هريرة والله يقول: لا يجتمِعُ في الجنة رجلان، رجل قال لأخيه: يا كافِرُ (٣).

حربَ أحدهما مِن الإسلام.

قال قيسٌ: فحدثني أبو جُحيفَة، أن عبد الله قال: إلَّا مَن تابَ (٤٠٠٠

حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن سليمان التيميّ، عن كُردوسٍ (٥)، قال: قال عبد الله ﷺ: الشّركُ

 <sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٥٠٣٥)، ومسلم (٦٠).
 وهو عند البخاري (٦١٠٤) دون قوله: ٩.. إن كان كما قال، وإلّا رَجَعَتْ على الآخرِ٩.

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح. وسيأتي تخريجه برقم (۳۱٦).

<sup>(</sup>٣) في إسناده أبي المهلزم ضعفه شعبة وأبن معين، «المجرح والتعديل» (٢٦٩/٩).

<sup>(</sup>٤) رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٦٧٧)، واللالكائي (١٨٩٩)، وإسناده صحيح وتقدم قريبًا.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (كروس)، والصواب ما أثبته.



أخفى مِن دبيبِ النَّملِ<sup>(١)</sup>.

الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، قال: دخلَ عبد الله وَ الله على المرأتِهِ، فلمسَ صدرها، فإذا في عنقها خيطٌ قد علَّقته، فقال: ما هذا؟

فقالت: شيء رُقي لي فيه مِن الحُمَّى.

فنزعَه، وقال: لقد أصبحَ آلُ عبد الله أغنياءَ عن الشَّرك (٣).

آآآ تاك: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، قال: دخل حذيفة الله على رجل مِن عبسٍ يَعودُه، فمسَّ عضُده، فإذا فيه خيط، قال: ما هذا؟

<sup>(</sup>١) رواه وكيع في «الزهد» (٣٠٤)، وابن حبان في «الثقات» (٩٤٢/٥)، قال: الشرك في أمة محمد على وفي المصلين أخفى من دبيب النمل.

وروى أحمد (١٩٦٠٦) من حديث أبي موسى فَقَيْد، قال: خطبنا رسول الله ﷺ ذات يوم فقال: ﴿ فَالِيهِ النَّاسِ، القوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل».

فقال له: من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: «قولوا: اللَّهُمَّ إنا نعوذ بك من أن نُشرك بك شيئًا نعلم» ونستغفرك لما لا نعلم» . وروى أبو يعلى في همسنده (٦٠و ٢١)، والضياء في «المختارة» (٦٢) من حديث أبي بكر الصديق هي نحوه .

والحاكم (٢/ ٢٩١) من حديث عائشة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

روى ابن أبي حاتم في التفسيره (٢٢٩) عن ابن عباس ﴿ الله عَلَى السُّرِكُ أَخْفَى مَنَ دَيِبِ النَّمَلِ على صفاة سوداء في ظلمة الليل. . الأثر ،

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٧٦٨)، وقد تقدم تخريجه برقم (١٦٣).

 <sup>(</sup>۳) رواه ابن ماجه (۳۵۳۰)، وابن أبي شيبة (۲۳۹۲٤)، وابن حبان في "صحيحه"
 (۲۰۹۰)، والحاكم (۲۱۷/٤).

قال: شيءٌ رُقيَ لي فيه.

فقطعَه، وقال: لو متّ وهو عليك؛ ما صلَّيتُ عليك(١).

آثر مدننا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، قال: حدثني عثمان الشَّحَّامُ، سمعه من الحسن، قال: كان أبو الحسن \_ يعني: عليَّ بن أبي طالبٍ \_ يقول: إن كثيرًا مِن هذه التَّمائمِ والرُّقَى شركُ بالله وَ اللهُ فَاجَنبُوها (٢٠).

سفيان، عن أبي إسحاق، عن هُبيرة بن يريم، عن عبد الله وهيه، قال: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن هُبيرة بن يريم، عن عبد الله وهيه، قال: مَن أتى كاهِنًا أو ساحِرًا أو عرَّافًا، فصدَّقَه بما يقول، فقد كفر بما أنزَلَ الله على محمد (٣).

عن عمرو بن قيس، عن المنهالِ، عن سيرين أَخِي أبي عبيدة (١٤)، عن عبد الله على عبيدة عن عبد الله على عبد الله على عبد الله على التمانم، والرُّقى، والرُّق،

سلمة، عن أبي الضُّحَى، عن مسروق، عن عبد الله ﷺ.

وعن زُبيدٍ، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وعن الأعمش، عن عُمارةً، عن عبد الرحمٰن بن يَزيد، عن عبد الله على الأعمش، قال: الرِّبا بضعٌ وسبعون بابًا، والشَّركُ نحو ذلك (٢٠).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة (٢٣٩٢٨ و٢٣٩٢٩)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۱۰٤۳).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه برُقم (١٣٩ و١٤٠ و٢٤٥).

 <sup>(</sup>٤) وفي نسخة من «السُّنَّة» لعبد الله: (سيرين أم أبي عبيدة)، وفي نسخة: (سيرين بن أم عبيدة).

<sup>(</sup>٥) رواًه عبد الله بن أحمد في "السُّنَّة" (٧٦٧)، وسيأتي مرفوعًا إلى النبي ﷺ (٣٣٣).

<sup>(</sup>٦) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٧٩١)، وقد تقدَّم برقم (١٦٣).

معنا أبو عبد الله، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن عَمرو بن مُرَّة، أنه سمع أبا وائل، قال: سمعت عبد الله بن مسعود وَالَّهُ يقول: إذا قال الرجل للرجل: أنت لي عدوٌ، فقد كفر أحدهما بالإسلام (٣).

**٣٢٩** وأخبرني عبد الملك، قال: حدثنا أبو النَّضرِ هاشم بن

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (۱۸۱٦)، وفيه: قال أبو داود: أخبرنا شعبة، قال: أخبرني قيس بن مسلم، قال: سمعت طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله على أن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه فيلقى الرجل له إليه حاجة، فيقول: إنك لذيت، إنك لذيت، يثني عليه وعسى ألًا يحلى من حاجته بشيء، فيرجع فيسخط الله عليه، فيرجع وما معه من دينه شيء.

قال عبد الله: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو داود، قال: قال شعبة: فإني فرحت منه حين سألته عن هذا الحديث، وكان يرى رأي المرجئة فحدثنيه.

ورواه ابن المبارك في «الزهد» (٣٨٢)، والفريابي في «صفة النفاق» (١١١)، والطبري «تفسير» (١٢٨)، والعدني في «الإيمان» (٧٤)، وعنده زيادة بيان. وهو صحيح عنه. وسيأتي من طريق آخر برقم (٣٨٨ و٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٥٢٥٩)، وقد تقدم برقم (٣١٤).

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٣١٥ و٣١٧) وسيأتي كذلك برقم (٣٢٩ و٣٤٤ و٣٦٦)، وهو صحيح عنه.

القاسم، قال: ثنا شعبة، قال: عَمرو بن مُرَّةَ أخبرني، قال: سمعت أبا وائل، قال: سمعت عبد الله وَيُجْبَه، يقول: إذا قال الرجل للرجل: أنت لي عدوِّ، فقد كفرَ أحدهما بالإسلام(١).

٣٣٠ قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، قال: سمعت هشامًا يذكر، عن أبيه، عن عمر في أنه قال: لا تغرَّنَك صلاةُ امرئٍ، ولا صومُه، مَن شاءَ صام، ألا لا دين لمن لا أمانة له (٢).

آآآ مدئنا أبو عبد الله، قال: ثنا يعلى بن عبيد، قال: ثنا الأعمش، عن عُمارة، عن أبي عمَّارٍ، عن حذيفة و الله قال: ليأتينً عليكم زمان يُصبحُ الرجل بصيرًا، ويُمسي فما ينظرُ بشُفرٍ (٣). [١٣٥/ب]

آلك: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن قيسِ بن مسلم، عن طارقِ (١٠) بن شهابٍ، قال: ثنا حذيفة وَ الله الله الله الله الله مؤمن أحبُ إلى مِن حُمرِ النَّعم وسُودِها، فقالوا: أما بهاجرتنا، ولا بشامنا، ولا بعراقنا مائة؟

<sup>(</sup>١) انظر الأثر الذي قبله.

<sup>(</sup>۲) إسناده منقطع. وقد ذكره أبو عبيد في «الإيمان» (۸٦) بغير إسناد. ورواه ابن أبي شيبة (٣٠٩٦٣) من قول عروة تَخَلَقُهُ. وعند أبي داود في «الزهد» (٣٦و٧٢)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (١١٧/١)

وعند أبي داود في «الزهد» (٦٦و٦٧)، والخرائطي في «مكارم الاخلاق» (١١٧/١) قال عمر بن الخطاب وللهينه: لا تغرنكم صلاة امرئ ولا صيامه؛ ولكن إذا حدث صدق، وإذا اؤتمن أدى، وإذا أشفى ورع. وانظر: «العلل» للدارقطني (١٤٨/٢).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة «الإيمان» (٦٢)، وانظر: بقية تخريجه ومعناه هناك.
 وسيأتي كذلك برقم (٤٤٩ و٤٥٠).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عن طارق، عن ابن شهاب) والصواب ما أثبته.



على لحيتِه أو على سبلتِه<sup>(١)</sup>.

سعبة، عن سلمة بن كُهيل، عن أبي الضَّحى، عن مسروق، عن عن مسروق، عن عبد الله وَ الله عن عن أبي الضَّحى، قال: الرَّبا ثلاثةً وسبعون بابًا، والشِّركُ مِثلُ ذلك (٣٠٠).

سفيان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة والله مقال: "ثنتان سفيان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي

 <sup>(</sup>١) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٢٤٤).
 وفي الأصل: (سلبته)، والصواب ما أثبته كما في «الإبانة» و(السبلة): الشارب.
 «مختار الصحاح» (ص١٢٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣٦١٥)، وعبد الله في «السُّنَّة» (٧٦٩)، وهو حديث صحيح، وقد تقدم موقوفًا برقم (٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريحه برقم (١٦٣ و٣١٩ و٣٢٥ و٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٠٤٣٤)، ومسلم كما تقدم تخريجه برقم (٢٤١).

بالناسِ هما كُفرٌ: الطُّعن في النَّسبِ، والنِّياحةُ على الميت»(١).

حسينٌ، قال: حدثني عبد الله، قال: ثنا زيد بن الحباب، قال: حدثني حسينٌ، قال: حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: "مَن حلَفَ أنه بريءٌ مِن الإسلام؛ فإن كان كاذبًا، فهو كما قال، وإن كان صادِقًا، فلن يرجِعَ إلى الإسلام سَالمًا" (٢).

**٣٣٩** مدئنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا الحسن بن صالح، عن مُطرِّف، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوصِ قال: قال عبد الله رَجِيْجُهُ: ما تارِكُ الزكاة بمسلم (٣).

عن الحسن، أن النبي عَلَيْهُ قال: ثنا محمد بن جعفر، عن يونس، عن الحسن، أن النبي عَلَيْهُ قال: «أُمرتُ أن أقاتِلَ الناس [١٣٦] حتى يقولوا: لا إله إلّا الله، ويقيموا الصّلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلّا بحقّها، وحسابهم على الله (٤).

<sup>(</sup>١) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١١٠٢) من طريق المصنف. وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲۳۰۰۱) وأبو داود (۳۲۵۸)، وابن ماجه (۲۱۰۰)، وإسناده صحيح. وروى البخاري (۱۳٦۳) عن ثابت بن الضحاك ﷺ قال: «من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال».

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَة» (٧٨٩)، وإسناده صحيح. وقد وقع المخلاف بين السلف في تكفير من ترك بعض مباني الإسلام غير الصلاة التي انعقد إجماع الصحابة وشي على تكفير تاركها كما تقدم بيانه في المقدمة. ومن ذلك: قال الحكم بن عنيبة: من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر، ومن ترك الزكاة متعمدًا فقد كفر، ومن ترك الحج متعمدًا فقد كفر، ومن ترك صوم رمضان متعمدًا فقد كفر، وقال سعيد بن جبير: من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر بالله، ومن ترك الزكاة متعمدًا فقد كفر بالله،

وقال الضحاك: لا ترفع الصلاة إلَّا بالزكاة.

وقال عبد الله بن مسعود ﴿ مِنْ أَمَّام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا صلاة له. رواهن أسد بن موسى. [نقلًا من كتاب «الإيمان» لابن تيمية (ص٢٣٧)].

<sup>(</sup>٤) إسناده منقطع، وقد تقدم موصولًا برقم (١٢ و٣٧).

رِيع، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، قال: قال عبد الله والشاء من أقامَ الصّلاة، ولم يؤتِ الزكاة؛ فلا صلاةً له(١٠).

آثر مستنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الصَّمدِ بن عبد الوراث، قال: حدثني مهدي بن ميموذ، قال: ثنا واصِلٌ الأحدَب، عن أبي وائل، عن حذيفة وللله أنه رأى رجلًا يُصلِّي لا يتمُّ ركوعَه ولا سجودَه، فلما أنصرف دعاه، فقال: منذُ كم صلَّيتَ هذه الصَّلاة؟

فقال: صلَّيتُها منذ كذا وكذا.

فقال له: ما صلَّيتَ، ـ أو: ما صلَّيتَ لله ـ.

قال مهدي: وأحسِبُه قال: لو مُتَّ، مُتَّ على غير سُنة محمد(٢).

قال: ثنا الحسين، عن ابن بريدة، قال: ثنا عبد الصَّمدِ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا الحسين، عن ابن بريدة، قال: حدثني يحيى بن يعمر، أن أبا الأسودِ حدَّثه، عن أبي ذرِّ وَهُنه، أنه سَمِعَ رسول الله عَنْ يقول: "ليس مِن رجل ادَّعى إلى غير أبيه وهو يعلَمُه إلّا كفرَ، ومَن ادَّعَى ما ليس له فليس مِنَّا، وليتبوَّأ مقعدَهُ مِنَ النارِ، ومَن دعا رجلًا بالكفرِ، أو قال: عدُوُّ الله، وليس كذلك، إلّا حارَ عليه، (3).

<sup>(</sup>١) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٧٩٠).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۷۹۱)، وقد تقدم نحوه برقم (۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٦٢٨٠). وقد تقدم تخريجه برقم (٣١٤ و٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢١٤٦٥)، ومسلم (٦١).

جدينا أبو عبد الله، قال: ثنا معاذ بن معاذ، قال: ثنا ابن عون، عن محمد، قال: رأى عبد الله بن عُتبةً رجلًا صنعَ شيئًا مِن زيً العجم، فقال: ليتق رجل أن يكون يهوديًّا أو نصرانيًّا وهو لا يشعر (٢٠).

٣٤٧ صدئنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الله بن يزيد، قال: ثنا موسى، قال: سمعت أبي يُحدِّث، عن أبي هريرة ﷺ أنه كان يقول: ما أُحِبُّ أن أحلِفَ: أني لا أمسي كافرًا، أو لا أصبحُ كافرًا (٣).

٣٤٨ مدننا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرحلن، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن علقمة، عن عبد الله والله الله المان، واليقينُ الإيمان كله (٤٠). [١٣٦/ب]

<sup>(</sup>١) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٢٤٥) من طريق المصنف.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۱۲٤٦) من طريق المصنف.
 ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲۰۱۱).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٢٦١)، وسيأتي كذلك بلفظ آخر برقم (٤٥١). قال ابن بطة كَثَلَثَهُ الإبانة الكبرى» (١٢٦٠): لا يجوز لك إن كنت ممن يؤمن بالله، وتعلم أن قلبك بيده يصرفه كيف شاء أن تقول قولًا حزمًا حتمًا: إني أصبح غدًا مؤمنًا، ولا تقول: إني أصبح غدًا كافرًا ولا منافقًا، إلَّا أن تُصِل كلامك بالاستثناء، فتقول: إن شاء الله، فهكذا أوصاف العقلاء من المؤمنين. ثم أسند أثر أبي هريرة عَلَيْهُم هذا.

<sup>(</sup>٤) ورواه البخاري مُعلقًا، وعبد الله في «السُّنَّة» (٧٩٢)، والطبراني في «الكبير» (١٠٤/٩) (٨٥٤٤). وصحح إسناده في «تغليق التعليق» (٢/ ٢١)، وذكر أنه روي مرفوعًا ولا يصح. قال ابن رجب كَلَفَهُ في «الفتح» (١٥/١) معلقًا على هذا الأثر: و(اليقين): هو العلم =

عبد الله، قال: ثنا عفان، قال: ثنا أبان، قال: ثنا أبان، قال: ثنا أبان، قال: ثنا يحيى، عن زيد، عن أبي سلام، عن أبي مالك الأشعري وَالله الله الله الله كان يقول: «الطُّهورُ شطر الإيمان، والحمدُ لله تعملاً الميزان، وسبحان الله والله أكبرُ تملأ ما بين السّموات والأرضِ»(١).

إسحاق، قال: ثنا يونس بن أبي السحاق، قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق، قال: شاء سمعت جُريَّ بن كُليبِ النهدي، عن رجل مِن بني سُليم، قال: عدَّهُنَّ رسول الله عَلِيُّ في يدي، أو قال: في يدِه: «التسبيحُ نِصفُ الميزانِ، والحمدُ يملؤه، والتكبيرُ يملأ ما بين السمواتِ والأرضِ، والصومُ نِصفُ الإيمان» (٢).

**٣٥١ تال:** حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن

الحاصل للقلب بعد النظر والاستدلال، فيوجب قوة التصديق حتى ينفي الريب ويوجب طمأنينة القلب بالإيمان وسكونه وارتباحه به، وقد جعله ابن مسعود شهد الإيمان كله. وكذا قال الشعبي أيضًا.

وهذا مما يتعلق به من يقول: إن الإيمان مجرد التصديق، حيث جعل اليقين: الإيمان كله، فحصره في اليقين؛ ولكن لم يرد ابن مسعود أن ينفي الأعمال من الإيمان، إنما مراده: أن اليقين هو أصل الإيمان كله، فإذا أيقن القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر انبعثت الجوارح كلها للاستعداد للقاء الله تعالى بالأعمال الصالحة فنشأ ذلك كله عن اليقين.

قال الحسن البصري: ما طلبت الجنة إلَّا بالبقين ولا هرب من النار إلَّا بالبقين، ولا أديت الفرائض إلَّا بالبقين، ولا أديت الفرائض إلَّا بالبقين، ولا صبر على الحق إلَّا بالبقين.

وقال سفيان الثوري: لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطارت القلوب اشتياقًا إلى الجنة وخوفًا من النار. ويذكر عن لقمان قال: العمل لا يستطاع إلَّا باليقين، ومن يضعف يقينه يضعف عمله. قال عبد الله بن عكيم: سمعت ابن مسعود عَلَيْهُ يقول في دعائه: اللَّهُمَّ زدنا إيمانًا ويقينًا وفهمًا.اهـ.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٢٩٠٢)، ومسلم (٢٢٣)، وتقدم عند أبي شيبة برقم (١٢١).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲۳۰۷۳)، والترمذي (۳۵۱۹)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٤٣٢).
 قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد رواه شعبة وسفيان الثوري، عن أبي إسحاق اهـ.

أبي إسحاق، عن جُريِّ بن كُليبٍ النهدي، عن رجل مِن بني سليم، عن النبي ﷺ مثله.

**٣٥٣** قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، قال: سمعت نافع بن عاصم يُحدِّث، عن عبد الله بن عمرو و قري قال: لا يدخل حظيرة القدس مُتكبِّر، ولا منّان، ولا عاق (٢).

مدننا أبو عبد الله، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعدِ، عن نُبيطِ بن شريطِ<sup>(٣)</sup>، عن جابان، عن عبد الله بن عمرو رَبيُّن، عن النبي رَبيُّةِ: «لا يدخلُ الجنة منَّانٌ، ولا عاقٌ، ولا مُدمِنٌ» (٤).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٩٧٠٩)، ومسلم (٥٤). وسيأتي برقم (٣٩٨).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة (۲۷۱۱٦) وليس عنده: (ولا منان، ولا عاق)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) (في الأصل شبيط)، والصواب ما أثبته كما في «تهذيب الكمال» (٢٩٦/٢٩).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٦٨٨٢)، وعبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٨٠٤).

وشواهده كثيرة، ومنها ما سيورده المصنف، ومنها كذلك: ما رواه البخاري (٩٨٤)، ومسلم (٢٥٥٦) من حديث -

ما رواه البخاري (٥٩٨٤)، ومسلم (٢٥٥٦) من حديث جبير بن مطعم ﷺ سمع النبي ﷺ يقول: «لا يدخل الجنة قاطع». قال سفيان: يعني: قاطع رحم. وما رواه البخاري (٦٠٥٦)، ومسلم (١٠٥) عن حذيفة ﷺ قال: قال النبي ﷺ: «لا

وما رواه البخاري (٦٠٥٦)، ومسلم (١٠٥) عن حديقة ﷺ قال: قال النبي ﷺ. "لا يدخل الجنة قتات». وفي لفظ آخر عند مسلم: «لا يدخل الجنة منان».

وما رواه ابن ماجه (٣٣٧٦) عن أبي الدرداء ﷺ، عن النبي ﷺ قال: الا بدخل الجنة مدمن خمر». قال في المصباح الزجاجة» (٤/٣٩): إسناده حسن.

**٣٥٦** ممئنا أبو عبد الله، قال: ثنا روحُ بن عُبادةَ، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا الحكمُ، ويزيد بن أبي زيادٍ، عن سالم بن أبي الجعدِ، عن عبد الله بن عمرو رفيها، قال: لا يدخلُ الجنة منّان، ولا عاقٌ، ولا مُدمِنُ خمرٍ.

قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن نُبيط، عن جابان، عن عبد الله بن عمرو في [/١٣٧]، عن النبي على مثله.

**٣٥٩** مستنا أبو عبد الله، قال: ثنا روح، ومحمد بن جعفر، قال: ثنا عوف، عن عليّ بن زيد، عن سعيد بن المسيب، قال: قال فلان: مَن لقيَ الله ﷺ وهو مُدمِنُ الخمر، فإنه يلقى الله كعابدِ وثنِ.

وقال أبو جعفر: عابد<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة (٢٤٥٥٤)، وانظر: ما قبله.

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۱۳۹۸)، وأبو يعلى في «مسنده» (۱۱۲۸)، وفي إسناده انقطاع، مجاهد لم يسمع من أبي سعيد في الله عليه الله عليه الله ما تقدم.

<sup>(</sup>۳) تقدم نتحوه عن عبد الله بن عمرو ﴿ الله ومُسروق، انظر: (۱۱۱ و۱۵۰ و۱۵۱ و۱۵۱ و۱۵۱

وجه الله عن قتادة، عن أبي الخليل، عن مجاهد أبي الحجاج، أن النبي عبد الله عن قتادة، عن أبي الخليل، عن مجاهد أبي الحجاج، أن النبي عليه [الصلاة و] السلام قال: «ثلاثة لا يجدون ربح الجنة، وإن ربحها توجد من مسيرة خمس مئة سنة: العاق لواليه، ومدين الخمر، والبخيل المنّان»(۱).

TTI قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الله بن يزيد، قال: ثنا حيوة ، وَابن لهيعة، قالا: أنبا أبو صخر، أنه سَمِعَ يزيد بن عبد الله بن قُسيطٍ، يقول: سمعت أبا هريرة وَالله على يقول: سمعت أبا هريرة وَالله على يقول: مَن بات في مثانته سبعُ قطراتٍ مِن خمرٍ، لم تُقبل له صلاةً أربعين ليلةً.

قال أبو صالح: فعظَمنا ذلك، فأتيتُ ابن عباس، فحدَّثته الحديث. فقال: صدقَ أبو هريرة: إن ماتَ في الأربعين ليلَةً، ماتَ كافِرًا بالله.

فعظَّمنا ذلك، ثم بلغنا، عن ابن مسعود أنه سئِلَ عن ذلك، فقال: أجل، مَن شرِبها فباتَ في مثانتهِ سَبعُ قطرَاتٍ منها، لم تُقبل له صلاةً أربعِينَ ليلَةً، ومَن شرِبها حتى يتروَّى منها ثم ماتَ وهي في بطنِه، لم يَتُب إلى الله رَجَّكَ لقيَ الله كعابدِ وثنِ (٢).

٣٦٢ صدئنا أبو عبد الله، قال: ثنا سليمان بن داود، قال: أنبا شعبة، عن يَعلى بن عطاء، عن حسَّان بن أبي وجزَة، عن أبيه، عن عبد الله بن عَمرو عَلَيْهَا، قال: لئن أزني أحبُّ إليَّ مِن أن أشرب الخمر، إنه مَن سكر؛ يعني: ترك الصلاة، ومَن ترك الصلاة فلا دين له (٣).

 <sup>(</sup>۱) رواه الطبري في التهذيب الآثار» (مسند علي رهبينه) (۳۱۳)، وإسناده مرسل.
 وقد تقدم ما يشهد له برقم (۳۵٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه برقم (٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه برقم (٢٣٣).



تنا محمد بن جعفر، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن سلمة بن كُهيل، قال: سمعت مُصعبَ بن سعد يُحدِّث، عن أبيه سعد [۱۳۷/ب] والله أن المسلم يُطبَعُ على كلِّ طبيعَةٍ، غير الخيانةِ، والكذِب (۱).

قال: ثنا يحيى، عن سفيان، قال: ثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني سلمة بن كُهيلٍ، عن مُصعبِ بن سعد، عن أبيه، قال: يُطبعُ المؤمن على الخلالِ كلها، إلَّا الخيانةَ والكذِبَ.

قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن مخوَّلٍ، عن فضيل، عن أبي وائل، عن عبد الله هُلِينه، قال: المسلم يُطبعُ على كلِّ طبيعةٍ، إلَّا الخيانة والكذِبَ (٢).

قال: عدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا يحيى بن سعيد، ثنا إسماعيل، قال: حدثني قيسٌ، عن ابن مسعود و الله قال: إذا قال الرجل لأخيه: أنت عدُوِّ لي، خرجَ مِنَ الإسلام.

قال: فأخبرني أبو جُحَيفةً، أنه قال: إلَّا مَن تابَ (٣).

**٣٦٧** قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن سلمة، عن مُصعبِ بن سعد، عن أبيه، قال: المؤمن يُطبعُ على كلِّ خُلُق؛ إِلَّا الخيانة والكذِب<sup>(3)</sup>.

٣٦٨ قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، عن سفيان،

 <sup>(</sup>۱) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۹۷۱) من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه.
 ورواه في ابن أبي شيبة «الإيمان» (۸۱)، وانظر: بقية تخريجه هناك.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى» (۹٦٨) من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه.
 ورواه في ابن أبي شيبة «الإيمان» (۸۰)، وانظر: بقية تخريجه هناك.

<sup>(</sup>٣) تقدم نحوه وما يشهد له، انظر: (٣١٤ و٣١٥ و٣١٧ و٣٢٧ و٣١٨ و٣٤٣ و٣٦٦ و٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) تقدم نحوه برقم (٣٦٣ ـ ٣٤٥).

قال: ثنا زكرِيًّا العبديُّ، عن أبي وائل، قال: سمعت عبد الله وَ قَال: كفرٌ بالله تبرُّؤٌ مِن نسبٍ وإن دَقَّ، كفرٌ بالله إذا ادعى نسبًا لا يُعرفُ (١).

ر المحتنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مالك بن الحارث، عن عبد الله والله عن عن مالك بن الحارث، عن عبد الله والله عن على كلّ خلّة إلّا الخيانة والكذِبَ (٢٠).

وكيع، عن سفيان، عن الله عن طاووس، قال: يا أهلَ العراقِ أنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن!

قال: وقال منصور: عن إبراهيم: كفى به عمى الذي يعمى عليه أمرُ الحجاج.

وقال منصور: عن إبراهيم، وذكر الحجاج، فقال: ﴿ أَلَا لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [هود: ١٨] (٣).

**TV1** صرئنا أبو عبد الله، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثني منصور، عن مَالك بن الحارِثِ، عن عبد الرحمٰن بن يَزيد، قال: قال عبد الله ﷺ: المؤمن يُطوى على الخلالِ كلها، غير الخيانةِ والكذِب<sup>(1)</sup>.

تاك: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرحمٰن، قال: ثنا سفيان، عن زكريا مِن أهلِ الرّيِّ، قال: سألتُ أبا وائل عن رجل يُغير

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. وقد تقدم نحوه عن أبي بكر الصديق ﷺ (٩٣ و٣٠٤).

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن بطة في «الكبرى الكبرى» (۹۷۰) من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه برقم (٣). وفي الأصل بعد هذا الأثر قوله: ثم رجعت إلى الحديث الذي في جانب هذه الورقة.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه برقم (٣٦٥).



اسم أبيه في الدِّيوان، قال عبد الرحمٰن: أو نحو هذا، قال: سمعت عبد الله، أو قال: قال: عبد الله وَ الله عَلَيْهِ: كفر بالله وَ الله عَلَيْهِ لا يُعرفُ، وكفر بالله تبرَّؤ مِن نسبٍ وإن دقَّ (۱).

**٣٧٣** قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا أسودُ بن عامر، قال: ثنا شريك، عن المغيرة، قال: مرَّ إبراهيم التيميُّ (١/١٣٨) بإبراهيم النَّخعيُّ، فسلَّم عليه، فلم يرُدَّ عليه (٢).

**٣٧٤** قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا أسوَدُ بن عامر، قال: ثنا جعفر الأحمرُ، عن أبي الجعَّافِ، قال: قال سعيد بن جبير لذرِّ: يا ذرُّ، ما لي أراك كلَّ يوم تُجدِّدُ دينًا؟!(٣).

قال: ثنا أسودُ بن عامر، قال: ثنا أسودُ بن عامر، قال: ثنا أسودُ بن عامر، قال: ثنا جعفر بن زيادٍ، عن حمزة الزَّيَّاتِ، عن أبي المختارِ، قال: شكى ذرَّ سعيد بن جبير إلى أبي البختريِّ الطَّائيِّ، قال: مررتُ فسلمتُ، فلم يردَّ عليَّ، فقال أبو البختريِّ لسعيد بن جبير، فقال سعيد بن جبير: إن هذا يُجدِّدُ في كلِّ يوم دينًا، لا والله، لا كلمتُه أبدًا (١٠).

**٣٧٦** مستنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، عن شريك، عن أُمَيّ، عن الشعبي، قال: إنما سمُّوا أصحابَ الأهواء؛ لأنهم يهوون في النارِ<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه برقم (٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٦٥٠). وإبراهيم التيمي مرجئ.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٦٥١).

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٦٥٢).

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٦٥٣)

خالد، قال: حدثني رجل، قال: رأني أبو قِلابة وأنا مع عبد الكريم، فقال: ما لك ولهذا الهزء الهزء؟(١).

قال: ثنا هاشم بن القاسم، قال: ثنا هاشم بن القاسم، قال: ثنا محمد بن طلحة، \_ يعني: عن سلمة بن كُهيل \_، قال: وصفَ ذرُّ الإرجاء، \_ وهو أوَّلُ مَن تكلم فيه \_. ثم قال: إني أخافُ أن يُتَّخذَ هذا دينًا.

قال: فلما أتته الكتب مِن الأفاقِ، قال: فسمعته يقول بعد: وهل أمْرٌ غير هذا؟! (٢٠).

آلى: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا معاذ بن معاذ، قال: ثنا ابن عون، قال: كُنَّا جلوسًا في مسجدِ بني عديٍّ، قال: وفينا أبو السَّوَّادِ العدوِيُّ، فدخلَ معبد الجهني مِن بعضِ الأبوابِ، فقال أبو السَّوَّادِ: ما أدخلَ هذا مسجدنا؟ لا تدعوه يجالسُنا، ولا تدعوه يجلسُ إلينا.

فقال بعض القوم: إنما جاء إلى قريبَةٍ له مُعتكفة في هذه القُبَّة. فجاء، فدخل عليها، ثم خرج فذهب (٣).

قال: قال لي سعيد بن جبير غير سائِله، ولا ذاكِرًا له ذلك: لا تُجالِس طلقًا (٤٠).

٣٨١ قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا إسماعيل، قال: ثنا ابن

<sup>(</sup>١) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٦٥٤)

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٦٥٥).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٨٠٥). ومعبد الجهني إمام القدرية.

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٦٠٨)، وزاد فيه: لَّ يعني: أنه كان يرى دأي المُرجئة. وقد تقدم نحوه (١٨٥).



عونٍ، قال: قال إبراهيم: إن القوم لم يُدَّخَر عنهم شيءٌ، فخبِّئَ لكم بفضل عندكم(١).

تنا إسماعيل، قال: ثنا إسماعيل، قال: ثنا إسماعيل، قال: ثنا يونس، قال: كان الحسن يقول: شرُّ داءِ خالطَ قلبًا. \_ يعنى: الهوى \_(٢).

**٣٨٣** ممئنا أبو عبد الله، قال: [١٣٨/ب] ثنا إسماعيل، قال: ثنا غالبٌ، عن بكر بن عبد الله، قال: لو انتهيتُ إلى هذا المسجد وهو غاصٌ بأهله، مُفعمٌ مِن الرِّجالِ، فقيل لي: أيُّ هؤلاءِ أخيرُ؟ لقلت لسائلي: أتعرِفُ أنصحهم لهم؟ فإن عرفه، عرفتُ أنه خيرهم.

ولوِ انتهيتُ إلى المسجدِ، وهو غاصٌ بأهله، مُفعمٌ بالرِّجالِ، فقيل لي: أيُّ هؤلاءِ شرُّ؟ لقلت لسائلي: أتعرِفُ أغشَهم لهم؟ فإن عرفَه، عرفتُ أنه لشرّهم، وما كنت أشهَدُ على خيرِهِم أنه مؤمن مُستكمِلٌ الإيمان، ولو شَهدتُ لشهدتُ أنه في الجنة، وما كنت لأشهد على شرّهم أنه منافقٌ بريءٌ مِنَ الإيمان، ولو شَهدتُ عليه بذلك، شهِدتُ أنه في النارِ، ولكنِّي أخافُ على خيرِهم، وأرجو لشرِّهِم، فإذا أنا خفتُ على خيرهم، فكم عسى خوفي على شرِّهِم؟ وإذا رجوتُ لشرِّهِم، كم رجائي لخيرهم؟ هكذا السُّنَة (٣).

<sup>(</sup>١) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٢٥٣).

قال صالح بن الإمام أحمد في «مسائله» (٢١٤) سألت أبي عن قول إبراهيم: ما دُخر عن القوم شيء خبئ لكم لفضل عندكم. قال: يقول: إن أصحاب النبي على الله لم يدَّخر عنهم. وفي «الحلية» (٨/ ٢٥٥) قال الأوزاعي: . . ولو كان هذا خيرًا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خيرًا حق لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبيه محمد على الذين اختارهم له . . إلخ .

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد في «الزهد» (ص٢٦٤). وذكره ابن بطة في «الابانة الكبرى» (٦٨).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن بطة «الإبانة الكبرى» (١١١٤) من طريق المصنف.
 روى نحوه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (٧٠) مختصرًا.

قال: ثنا محمد بن فضيل، قال: ثنا محمد بن فضيل، قال: ثنا أبي، عن شِباكِ، عن إبراهيم، عن علقمة، أنه قال الأصحابِه: امشوا بنا نزداد إيمانًا عنى: تفقُهًا -(١).

قال: ثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن عبد الله بن ضمرة، قال: قال كعبّ: مَن أقامَ الصلاة، وآتى الزكاة، وسمِعَ وأطاع، فقد توسّط، ومَن أحبّ لله، وأبغضَ لله، وأعطَى لله، ومنعَ لله، فقد استكملَ الإيمان (٢).

آهم قال: ثنا يعلى بن عبيد، قال: ثنا يعلى بن عبيد، قال: ثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، قال: قال سلمان لحُجر: يا ابن أُمِّ حجيَّة، لو تقطَّعتَ أعضَاءً ما بلغتَ الإيمان (٣).

قال: تنا يحيى، عن سفيان، قال: ثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني جامعُ بن شدًادٍ، عن الأسودِ بن هلالٍ، قال: خرجَ معاذ رَبِّ في ناسٍ، فقال: اجلسوا نؤمن ساعةً، نذكر الله(٤).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (١٠٤)، وانظر: بقية تخريجه هناك.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (١٢٨ و١٢٩)، وانظر: بقية تخريجه هناك. وسيأتي هاهنا برقم (٤٥٩).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في اللإيمان، (٦٩)، وانظر: بقية تخريجه هناك.

 <sup>(</sup>٤) رواه أبو عبيد في «الإبمان» (٥٧)، وابن أبي شيبة (١٠٥)، وانظر: بقية تخريجه هناك.



## اَلْكَذِبُ وَكَفَىٰ بِهِ ۚ إِنَّمَا مُبِينًا ﴿ النَّهَ ﴿ النَّاء: ٤٩ ـ ٥٠ (١). [١/١٣٩]

قال: ثنا سليمان بن داود، قال: ثنا سليمان بن داود، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني قيسُ بن مسلم، قال: سمعت طارقَ بن شهابٍ يُحدِّث، عن عبد الله وهنه، قال: إن الرجل ليخرجُ مِن بيتِه ومعه دِينُه، فيلقى الرجل له إليه الحاجة، فيقول: إنك لذيتَ وذيتَ، ويُثني عليه، وعسى أن لا يحلى مِن حاجته بشيء، فيرجِعَ قد أسخطَ الله عليه، ما معه مِن دينِه شيء (٢).

محمد ـ يعني: ابن إسحاق ـ، عن أبي جعفر، عن على بن عبيد، قال: ثنا محمد ـ يعني: ابن إسحاق ـ، عن أبي جعفر، عن علي بن حسين، قال: وُجِدَ مع قائم سيفِ رسول الله على صحيفة مقرونة: بسم الله الرحمن الرَّحِيم، أَشدُّ الناسِ على الله غدًا: القاتِلُ غير قاتِله، والضَّارِبُ غير ضاربه، ومن جحد غير أهلِ نعمتِه فقد كفر بما أنزلَ الله، ومن آوى مُحدثًا فعليه لعنة الله وغضبُه، لا يُقبلُ منه يوم القيامة صرف ولا عدلٌ (٣).

**(۲۹۱)** معمننا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الصَّمدِ، قال: حدثني أبي، قال: حدثني حسينٌ، قال: قال ابن بُريدةَ: حدثني يحيى بن يعمر، أن أبا الأسودِ حدثه، عن أبي ذرِّ فَيُهُهُ، أنه سمع رسول الله عَيْهُ يقول: «لا يرمي رجل رجلًا بالفسقِ، ولا يرميه بالكفرِ، إلَّا ارتدَّت عليه، إن لـم يكن صاحبه كذلك» (١٠).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١١٠٥ و١٢٥٦) من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه به. وقد تقدم تخريجه برقم (٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١١٠٦) من طريق عبد الله بن أحمد. وانظر: ما قبله.

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١١٠٤) من طريق عبد الله عن أبيه.
 ورواه عبد الرزاق (١٨٨٤٧)، وأبو يعلى (٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢١٥٧١)، والبخاري (٦٠٤٥).

**٣٩٣** قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم الأسدِيِّ: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عديٍّ: أما بعد؛ فإن الإسلام شرائعُ، وحدُود، وسننٌ، من استكملها استكمل الإيمان، ومَن لم يستكمِلها لم يستكمِل الإيمان، فإن أعِش أبينها لكم، وأن أمُت، فوالله ما أنا على صُحبتكم بحرِيصِ<sup>(۱)</sup>.

آل : حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا أبي، وإسرائيل، وعلي بن صالح، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زُفرَ العبسي، عن حذيفة وَيُهُنه، قال: الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام (٢) سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والحج سهم، ورمضان سهم، والجهاد سهم، والأمرُ بالمعرُوفِ سَهم، والنّهي عن المنكرِ سهم، وقد خابَ مَن لا سهم له (٢).

**٣٩٤** قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن إسماعيل ابن أبي خالد، قال: [١٣٩] أخبرني عامر، قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عَمرو وعنده أقوام، فتخطًا إليه، فمنعوه، فقال: دعوه، فدنا حتى جلسَ عنده، فقال: أخبرني بشيء حَفِظتَه مِن رسول الله عنده،

قال: سمعت رسول الله على يقول: «المسلم: مَن سَلم المسلمون

 <sup>(</sup>۱) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۱۲٤۸) من طريق عبد الله بن أحمد به ورواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (۱۳۵)، وانظر: بقية تخريجه هناك.

<sup>(</sup>٢) وعند عبد الرزاق بدل (الإسلام): (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. .).

 <sup>(</sup>۳) رواه عبد الرزاق (۵۰۱۱ و ۹۲۸۰)، وابن أبي شيبة (۱۹۹۱ و ۳۰۹۶۹)، وأبو
 داود الطيالسي (٤٣٠).

قال ابن رجب في «الفتح» (٢٦/١): وروي مرفوعًا، والموقوف أصح. وانظر: «العلل» للدارقطني (٣/ ١٧١).

قال ابن رجب تَخَلَفُهُ في تَجامع العلوم والحكم؛ (١٠١/١): قوله: (الإسلام سهم)؛ يعني: الشهادتين؛ لأنهما علم الإسلام، وبهما يصير الإنسان مسلمًا.اهـ.



مِن لسانه ويلهِ، والمهاجِرُ: مَن هجَرَ ما نهي الله عنه ﴿ لَا اللهُ عَنْهُ ﴿ الْمُ

تاك: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرحمٰن، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن سعد<sup>(۲)</sup> بن حذيفة، عن حذيفة وَيُجْهَنه، قال: مَن فارقَ الجماعةَ شِبرًا، فقد خلعَ رِبقَ الإسلام مِن عنقِه (۳).

تنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: شا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت صِلةً بن زُفرَ يُحدِّث، عن حذيفة على قال: الإسلام ثمانية أسهم: الصَّلاة سهم، والإسلام سهم، والزكاة سهم، وصوم رمضان سهم، وحج البيت سهم، والجهادُ في سبيلِ الله سهم، والأمرُ بالمعرُوفِ سهم، والنهي عن المنكرِ سهم، وقد خابَ مَن لا سهم له (٤).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٦٨٠٦)، والبخاري (٩ و١٤٨٤).

قال ابن رجب كَلَّفَهُ في «الفتح» (٢٧/١): قوله: «المسلم»، فيقتضي حصر المسلم فيمن سلم المسلمون من لسانه ويده، والمراد بذلك المسلم الكامل الإسلام، فمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فإنه ينتفي عنه كمال الإسلام الواجب؛ فإن سلامة المسلمين من لسان العبد ويده واجبة، فإن أذى المسلم حرام باللسان وبالبد، فأذى اليد: الفعل، وأذى اللسان: القول.

والظاهر: أن النبي ﷺ إنما وصف بهذا في هذا الحديث؛ لأن السائل كان مسلمًا قد أتى بأركان الإسلام الواجبة لله ﷺ وإنما يجهل دخول هذا القدر الواجب من حقوق العباد في الإسلام، فين له النبي ﷺ ما جهله.

وقوله: اوالمهاجر من هجر ما نهى الله عنه عنه فأصل الهجرة: هجران الشر ومباعدته لطلب الخير ومحبته والرغبة فيه. والهجرة عند الإطلاق في الكتاب والسنة إنما تنصرف إلى هجران بلد الشرك إلى دار الإسلام رغبة في تعلم الإسلام والعمل به وإذا كان كذلك فأصل الهجرة: أن يهجر ما نهاه الله عنه من المعاصي، فيدخل في ذلك هجران بلد الشرك رغبة في دار الإسلام، وإلّا فمجرد هجرة بلد الشرك مع الإصرار على المعاصي ليس بهجرة تامة كاملة، بل الهجرة التامة الكاملة: هجران ما نهى الله عنه، ومن جملة ذلك: هجران بلد الشرك مع القدرة عليه اهد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (سعيد)، والصواب ما أثبته كما في «تاريخ بغداد» (٤٦٩٣).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة (٣٨٣٠٩). وتقدم هاهنا نحوه عن ابن عباس (١٤٨).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه برقم (٣٩٣).

آمرتنا أبو عبد الله، قال: ثنا يحيى، عن شعبة، قال: أخبرني أبو إسحاق، عن سعد الله عن حذيفة، عن حذيفة الله من فارقَ الإسلام المن الجماعة شبرًا، فقد فارقَ الإسلام الله المن المناه المناه

قال: عن أبي حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الله بن نُمير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة هَ الله عن أبي الله عن أبي صالح، عن أبي المجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابُوا، ولا تؤمنوا حتى تحابُوا، إن شِئتُم دَللتُكم على أمر إن فعلتُموه تحابَبتُم».

قالوا: أجل.

قال: «أفشُوا السَّلامَ بينكم»(٣).

**٣٩٩** تاك: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا روح، ومحمد بن جعفر، قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له (٤).

قال: ثنا أبو الأشهب، عن عوف، عن قسامَةً بن زُهير، عن الأشعريّ، قال: لا إيمان لمن لا أمانةً له، ولا دينَ لمن لا عهدَ له (ه).

حماد، قال: أخبرني المغيرة بن زياد الله، قال: ثنا عفان، قال: ثنا حماد، قال: أخبرني المغيرة بن زياد الثقفي، سمع أنسًا رهيه الله قطة قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دينَ لمن

<sup>(</sup>١) في الأصل: (سعيد)، والصواب ما أثبته كما تقدم قريباً.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة (٣٨٢٩٩). وقد تقدم قريبًا.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٠٤٣١)، وقد تقدم برقم (٣٥٢).

 <sup>(</sup>٤) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٠٣٠) من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه.
 ورواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (٥١).

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه.

## لا عهدَ له»(۱).

قال: ثنا محمد ـ يعني: ابن راشد ـ، عن سليمان، عن عَمرو بن شعب عن أبيه، عن جده، عن النبي عن عن النبي عن أبيه، عن جده، عن النبي عن أبيه، عن جده، عن النبي عن أبيه، ولا رصدنا بطريق، (٢).

تنا عنى قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا زُهيرٌ، عن أبي الزُبير، عن جابر بن عبد الله ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنِ انتهبَ نهبة فليس مِنّا" .

عبد الله، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن يزيد بن أوس، عن أبي موسى: أنه أُغمِي عليه، فبكت عليه أُمُّ ولده. فلما أفاق، قال لها: أما بلغك ما قال رسول الله عليه عليه أُمُّ ولده. فقالت: قال: «ليس مِنَّا مَن سلق، وحلَق، وحرَق» (١٠).

قال: ثنا ابن آدم، قال: ثنا ابن آدم، قال: ثنا ابن آدم، قال: ثنا زُهيرٌ، عن حميد الطَّويل، عن الحسن، عن عمران بن حُصينِ عَيُّنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "من انتهب نهبة فليس منَّا" (٥٠).

**٤٠٦** قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٣٦٣٧)، وقد تقدم تخريجه برقم (٦٠ و٦١).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٦٧٢٤)، وهو صحيح. وقد تقدم نحوه برقم (٢٩٧ و٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٤٤٦٤)، وهو حديث صحيح، وقد تقدم تخريجه برقم (٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٩٥٣٥)، رواه مسلم (١٠٤). والمراد (بالحلق): حلق الرأس عند المصيبة، (وسلق): رفع الصوت، ويقال: بالسين والصاد. و(الخرق): شق الثياب. «غريب الحديث» لأبي عبيد (١٧٣/٤).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (١٩٩٢٩).

قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن سهم بن منجاب، عن القرثَع، قال: لما ثقُل أبو موسى صاحب امرأتُه. قال: فقال لها: أما علمت ما قال رسول الله على فقالت: بلى. ثم سكتت، فلما مات، قيل لها: أي شيء قال رسول الله؟ قالت: قال: إن رسول الله على من خرق، أو حلق، أو سلَقَ ".

قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، قال: ثنا جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن أبي لبيدٍ، قال: غزونا مع عبد الرحمٰن بن سمرة كابُلَ، فأصابُ الناسُ غنمًا فانتهبوها، فأمرَ عبد الرحمٰن مُناديًا ينادِي: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "مَنِ انتهبَ نُهبة فليس مِنّا"، فرُدُّوا هذه الغنم، فردُّوها، فقسمها بينهم بالسَّويَّة (٣).

قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس مِنّا مَنِ انتهبَ، أو استلبَ، أو أشارَ بالسّلاحِ» (٤٠٠).

قال: عدثنا (۱٤٠١/ب) أبو عبد الله، قال: ثنا هشيم، قال: أنبا منصور، عن الحسن، قال: قال عمر بن الخطاب و الله الله عممت أنبا منصور، عن الحسن، قال: فلينظروا إلى كلَّ رجل ذِي جدَةٍ لم

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٩٦٩٠)، وقد تقدم تخريجه (٤٠٤).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۹۲۲). (۳) رواه أحمد (۲۰۲۱۹).

 <sup>(</sup>٤) إسناده منقطع، وقد تقدم ما يشهد له (٢٨٦و٢٩٦).



يَحج، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم مسلمين، ما هم مسلمين (١).

قال: ثنا داود بن أبو عبد الله، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا داود بن أبي هند، قال: ثنا سعيد بن جبير، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الناسُ تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نُقاتلهم على الصلاة والزكاة (٢).

قال: ثنا هشيم، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا منصور، عن الحكم، عن عدِيِّ ابن عدِيِّ، عن الضَّحَّاكِ بن عرزم، قال: قال عمر بن الخطاب عَلَيْهُ: مَن مات وهو موسِرٌ ولم يَحج، فليمُت إن شاء يهوديًّا، وإن شاء نصرانيًّا (٣)

[217] محدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود أنه قال لمولى له يقال له مِقلاصٌ: لئن مُتَّ ولم تَحج، لم أُصلٌ عليك(٤).

قال: ثنا شعبة، عن أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا شعبة، عن أبي المعلى، عن سعيد بن جبير، قال: لو ماتَ جارٌ لي لم يحج وهو مُوسِرٌ؛ لم أصلٌ عليه (٥).

<sup>(</sup>۱) إسناده منقطع، وهو صحيح عن عمر ظلنه، ويشهد له ما بعده. قال ابن كثير في «التفسير» (۳۸۷/۱): روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ من حديث أبي عمرو الأوزاعي، حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، حدثني عبد الرحمٰن بن غنم، أنه سمع عمر بن الخطاب ظلنه يقول: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديًا أو نصرانيًا. وهذا إسناد صحيح إلى عمر ظلنه اه.

وصححه في «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٢٣). وانظر: كتاب «الإيمان» للعدني (٤٠٩)، ففيه زيادة بيان.

 <sup>(</sup>۲) رواه سعيد بن منصور كما في «الدر المنثور» (۲/۲۷۲)، والعدني في «الإيمان»
 (۳٤)، والفاكهي في «أخبار مكة» (۸۱۳)، وإسناده منقطع.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة (١٤٦٧١). (٤) رواه ابن أبي شيبة (١٤٦٦٦).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة (١٤٦٦٨).

قال: ثنا سفيان، عن مجاهد بن رُومِيٍّ، قال: ثنا سفيان، عن مجاهد بن رُومِيٍّ، قال: سألتُ سعيد بن جبير، وعبد الرحمٰن بن أبي ليلَى، وابن مَعقِلٍ، عن رجل مات وهو مُوسِرٌ لـم يَحج؟

قال ابن أبي ليلى: إني لأرجو إن حج عنه وليُّه.

وقال سعيد بن جبير: النارُ النار.

وقال عبد الله بن مُعقِلٍ: مات وهو لله عاصٍ (١).

قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن ليث، عن ابن سابِط، قال: قال النبي ﷺ: «مَن مات ولم يَحج، لم يَمنَعُه مِن ذاك مرضٌ حابسٌ، أو سُلطان ظالم، أو حاجةٌ ظاهِرَةٌ؛ فليَمُت على أي حالٍ، إن شاء يهودِيًّا، وإن شاء نصرانيًّا»(٢).

قال: عن ليث، عن ليث، عن ليث، عن ليث، عن ليث، عن عن المحمد الرحمٰن بن سابط، قال: قال رسول الله ﷺ: "مَن مات ولم يحج حجةً، لم يمنَعه مِن ذاكَ حاجَةٌ ظاهِرَةٌ، أو مرضٌ حابِسٌ، أو سُلطان ظالم، فليَمُت على أَيِّ [1/1٤١] حالٍ: إن شاء يهودِيًّا، وإن شاء نَصرانيًّا».

٤١٩ قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال:

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة (۱٤٦٦٧).

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة (١٤٦٦٥)، والعدني في «الإيمان» (۳۷)، وإسناده مرسل.
 وقد روي مرفوعًا من حديث أبي أمامة ﴿يَّهُ ولا يصح رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٣٤/٤) وقال: وهذا وإن كان إسناده غير قوي فله شاهد من قول عمر بن الخطاب ﴿يُهُ دَاهِ.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة (١٤٦٦٦).



ثنا شعبة، عن الحكم، عن عديّ بن عديّ، عن الضَّحَّاكِ بن عبد الرحمٰن بن عرزَم، عن أبيه، عن عمر رَهُ الله قال: مَن كان ذا يسارِ فماتَ ولم يحج، فليمُتْ إن شاء يهودِيًّا، وإن شاء نصرانيًا(۱).

وَيد، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عفان، قال: ثنا سعيد بن زيد، قال: ثنا أبو] سليمان العصريُّ، قال: حدثني عُقبةُ بن صُهبان، قال: سمعت أبا بكرة وَ النبي عَلَيُ قال: «يُحملُ الناسُ على الصِّراطِ يوم القيامة، فتقادَعُ (٢) بهم جنبتا الصِّراطِ تقادُعَ الفرَاش في النارِ، فينجِّى الله عَلَيْ برحمتِه مَن يشاء».

قال: «ثم يؤذنُ للملاثكةِ والنبيين والشُّهداءِ، ﴿ أَن يشفَعُوا، فيشفعون ويُخرِجون مَن كان فيشفعون ويُخرِجون مَن كان في قلبِه ما يزِنُ ذرَّةً مِن إيمان (٣).

قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخطمِيِّ، عن أبيه، عن جدِّه عن عُميرِ بن حبيب بن خُماشة، أنه قال: إن الإيمان يزيد وينقص.

فقيل له: وما زيادتُه ونقصانُه؟

قال: إذا ذكرنا الله تبارك وتعالى، وخشيناه، فذلك زيادَتُه، وإذا

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة (١٤٦٧٠) حدثنا وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن عدي بن عدي، عن أبيه، قال: قال عمر بن الخطاب ﷺ.

<sup>(</sup>٢) قال أبو عبيد في "غريب الحديث" (١١٦/٣): (التقادع): هو التتابع والتهافت في الشر. ويقال: للقوم إذا مات بعضهم في إثر بعض: قد تقادعوا، فالمعنى أنهم يتهافتون في النار.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٠٤٤٠)، وابن أبي شيبة (٣٥٣٣٣)، وابن أبي عاصم في «السُّنَّة» (٣٦٣٣)، وهو حديث صحيح، وشواهده في الصحيحين وغيرهما كثيرة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عن جدّه عن عُميرٍ)، والصواب ما أثبته كما في «السُّنَّة» لعبد الله (٦١١).

غفلنا ونسِينا وضَيَّعنا، فذلك نُقصانه (۱).

حمادًا، يقول: عن عُميرِ بن حبيب \_ ليس فيه عن أبيه \_، قال: فقلت له: إنه حدثني عن أبيه، عن جدّه. قال: أحسِبُ أنه: عن أبيه، عن جدّه. قال: أحسِبُ أنه: عن أبيه، عن جدّه.

قال: ثنا محمد بن طلحة، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا محمد بن طلحة، عن زُبيد، عن ذرِّ (٢)، قال: كان عمر بن الخطاب شهد يقول الأصحابه: هلموا نزدَادُ إيمانا، فيذكرون الله الشان الله المانا،

قال: ثنا حريزُ بن عبد الله، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا حريزُ بن عثمان، قال: ثنا أشياخنا \_ أو قال: بعضُ أشياخِنا \_، أن أبا الدَّرداءِ هَيَّ قال: إن مِن فقه العبد أن يَعلم ما زادَ مِن إيمانه وما نقصَ منه، وإن مِن فقه العبد أن يَعلم مم مُنتقِصٌ، وإن مِن فقه العبد أن يَعلم مُنتقِصٌ، وإن مِن فقه العبد أن يَعلم نزغاتِ الشَّيطان أن أن تأتِيه (٢).

قال: ثنا وكيع، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله وَ الله عَلَيْهُ قال: لا يدخلُ الله عَلَيْهُ قال: لا يدخلُ الله عَلَيْهُ قال: لا يدخلُ الله عَلَيْهُ وَلا يدخُلُ المانارُ أحدٌ في قلبه مِثقال حبَّةٍ مِن خردَلٍ مِن إيمان (٧).

**٤٢٦** قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرحمٰن، عن

 <sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (١٤)، وعبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٦١١).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله بن أحمَّد في االسُّنَّة» (٦١٢).

<sup>(</sup>٣) كَذَا في الأصل، وعند أبن أبي شيبة (٣١٠٠٣)، و«الفتح» لابن رجب (١٣/١)، (زر بن حُبيش)، فيكون بذلك إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (١٠٨). وقد تقدم نحوه، انظر: رقم (٣٨٤ و٣٨٧).

<sup>(</sup>٥) في «الإبانة الكبرى»: (أنى تأتيه).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٢٢٣)، واللالكائي (١٧١٠).

<sup>(</sup>٧) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٧١١٠)، وإسناده صحيح. وسيأتي مرفوعًا (٥٤٠).

ثم حدثنا عن رفعها، فقال: "ينامُ الرجل النّومةَ فتنزعُ الأمانةُ مِن قلبِه، قبطُلُ أثرُها كأثرِ الوكتِ، وينامُ الرجل النّومةَ فتنزعُ الأمانةُ مِن قلبِه، فيظلُّ أثرُها كأثرِ المجلِ؛ كجمرٍ دحرَجتَه على رجلك، تراه مُنتبرًا، وَليس فيه شيء. قال: ثم أخذ حذيفة حصًا فدحرَجَه على سَاقِه، قال: "فيصبحُ الناسُ يتبايعون، لا يكادُ أحدٌ يُؤدِّي الأمانة، حتى يقال: إنَّ في بني فلان رجلًا أَمِينًا، وحتى يُقال ما لِلرجل: ما أجلدَه، وأعقله، وأظرفه! وما في قلبِهِ مثقال حبَّةٍ مِن خردلٍ مِن إيمان».

ولقد أتى عليَّ حينٌ وما أبالي أيُّكم بايعتُ، لئن كان مسلمًا ليرُدَّنه عليَّ إسلامُه، ولئن كان يهوديًّا أو نصرانيًّا ليرُدَّنه عليَّ ساعيه، فأما اليوم، فما كنت لأبايعَ منكم إلَّا فلانًا وفلانًا<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه برقم (٣٨٧). وسيأتي برقم (٥٢٣).

٢) رواه أحمد (٢٣٢٥٥ و٢٣٢٥٦)، والبخاري (٢٤٩٧ و٢٠٨٥)، ومسلم (٢٤٨٥). قال أبو عبيد كَالله في اغريب الحديث (١١٨/٤): قال الأصمعي وغيره: جَذْر قلوب الرجال، الجَذْر: الأصل من كل شيء.. وقال أبو عمرو: هو الجذر بالكسر، والأصمعي يقول: هو بالفتح. وقوله: (كأثر الوَكْت)، الوَكْت: هو أثر الشيء اليسير منه، قال الأصمعي: يقال: للبسر إذا بدا فيه الإرطاب: بُسر مُوكّت. وأما (المَجل): هو أثر العمل في الكف، يعالج بها الإنسان الشيء حتى يغلظ جلدها، يقال منه: مَجَلتُ بده، ومَجِلتُ لغتان. وأما (المنتبر): فالمُتنفط، وقوله: (أتى عليَّ زمان وما أبالي أيكم بايعتُ) كان كثير من الناس يحمله على بيعة الخلافة، وهذا خطأ في = أبالي أيكم بايعتُ) كان كثير من الناس يحمله على بيعة الخلافة، وهذا خطأ في =

محمد بن إسحاق، قال: حدثني عبيد الله، قال: ثنا إسماعيل، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثني عبيد الله بن المغيرة بن مُعيقب، عن سليمان بن عَمرو بن عبيد العُتوارِيِّ - أحدِ بني ليث، وكان في حجر أبي سعيد الخدري علىه، يقول: سمعت سعيد الخدري علىه، يقول: سمعت رسول الله على يقول: "يشفَعُ الأنبياءُ في كلِّ من كان يَشهَدُ أن لا إله إلّا الله مُخلِصًا، فيُخرِجونهم منها، ثم يتحنَّنُ الله على مَن فيها، فما يترك فيها عبدًا في قلبِه مِثقال حبّةٍ ذرٍ مِن إيمان إلّا أخرَجَه منهاه (۱).

قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا ابن أبي عروبَة، قال: ثنا قتادة، قال: ثنا أنس بن مالك ولله أن النبي على النبي على الله على النبي النبي

التأويل، وكيف يكون على بيعة الخلافة وهو يقول: لئن كان يهوديًا أو نصرانيًا ليردّنّه على ساعيه؟ فهل يبايع على الخلافة اليهودي والنصراني؟! ومع هذا أنه لم يكن يجوز أن يبايع كل واحد فيجعله خليفة، وهو لا يرى أو لا يرضى بأحد بعد عمر فيه أن يبايع كل واحد فيجعله خليفة، فه أنه أراد مبايعة البيع والشرى، إنما ذكر الأمانة وأنها قد ذهبت من الناس يقول: فلستُ أثق اليوم بأحد أتّونه على بيع ولا شرى إلا فلانًا وفلانًا، يقول: لقلة الإمانة في الناس. وقوله: (ليردنه على ساعيه)؛ يعني: الوالي الذي عليه، يقول: يُنصفني منه إن لم يكن له إسلام، وكل من ولي شيئًا على قوم فهو ساع عليهم، وأكثر ما يقال ذلك في ولاة الصدقة: هم السعاة.اه.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۱۰۸۱) بأتم من هذا. وفي «السُّنَّة» للخلال (۱۰۲۵) قال أبو بكر الأثرم: قيل لأبي عبد الله: الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: حديث النبي ﷺ بدل على ذلك، قوله: «أخرجوا من كان في قلبه كذا، أخرجوا من كان في قلبه كذا»، فهذا يدل على ذاك.اه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ذرَّةً) والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٢١٥٣)، والبخاري (٤٤٧٦)، ومسلم (١٩٣).

حدثني أبو إسحاق، عن أبي ليلَى الكنديّ، قال: ثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني أبو إسحاق، عن أبي ليلَى الكنديّ، قال: رأى حجرُ بن عَدِيِّ ابنًا له يتهاونُ بالوضوءِ، فقال: هاتِ الصَّحيفَة، هذا ما حدثنا عليٌّ: أن الوضوءَ نصفُ الإيمان (١).

قال: ثنا يونس، عن أبي إسحاق، عن عُمير بن قُميم، عن غُلام لحجر الكنديِّ: أن حجرًا وأي ابنًا له خرج مِن الغائطِ ولم يتُوضًا، فقال: يا غلامُ ناولني الصَّحِيفة مِن الكوَّةِ، سمعت عليَّ بن أبي طالبٍ وَ الكَابِيُّةِ يقول: الوضوءُ نِصفُ الإيمان (٢).

**٤٣٢** تاك: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، عن حماد بن نَجِيحِ.

وأخبرنا الميموني، قال: ثنا ابن حنبل، قال: ثنا وكيع، عن حماد بن نجيح، قال: ثنا أبو عمران الجَونيُّ، عن جُندبِ ﷺ قال: كنًا مع رسول ألله ﷺ ونحن فِتيان حَزاوِرةُ (٢)، فيعلمنا الإيمان، ثم يُعلمنا القرآن، فازددنا به إيمانًا (٤).

قال: ثنا عبد الرحمٰن، عن سفيان، عن أبي ليلى الكندِيِّ، عن حجرِ بن عدِيٍّ، قال: نا عليُّ عَلَيْهِ: أن الطُّهورَ شطرُ الإيمان (٥).

<sup>(</sup>١) رواه عبد الله بن أحمد في السُّنَّة ٩ (٧٧٧)، وإسناده صحيح. وانظر: بقية تخريجه هناك.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة في «ألإيمان» (۱۲۳)، وانظر: ما قبله.

<sup>(</sup>٣) حزاورة: جمع حزور، والحزور إذا قارب أن يبلغ، «غريب الحديث» لابن قتيبة (٣/ ٧٥٨).

 <sup>(</sup>٤) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٧٧٦)، وإسناده صحيح. وانظر: بقية تخريجه هناك.

 <sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (١٢٠).

عَن عَن عَن عَن عَلَى عَن عَلَى عَن عَالَى ثَنَا مَعَاذَ، قَالَ: ثَنَا ابن عَونٍ، عَن مَحمد، قَالَ: رأى عبد الله بن عُتبةً رجلًا يَصنعُ شيئًا مِن زِيِّ العجمِ، فقال: ليتَّقِ رجل أن يكون يهودِيًّا أو نصرانيًّا وهو لا يشعر (۱).

قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن أبي محمد بن عمرو، قال: حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي، عن أبي الجعدِ الضَّمرِيِّ \_ وكانت له صُحبة \_، قال: قال رسول الله ﷺ: "مَن تركَ ثلاثَ جُمع تهاونًا بها(٢)، طبعَ على قلبِه (٣).

[٣٦] قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا شعبة، عن محمد بن عبد الرحمٰن بن أسعد بن زُرارة، عن عَمِّهِ يحيى، - وأثنى عليه خيرًا -، قال: قال رسول الله ﷺ: "مَن قرك الجمعة ثلاثًا تهاونًا بها مِن غير عُذرٍ طبع على قلبِه، وجُعِلَ قلبُه قلبَ مُنافقٍ»(٤).

 <sup>(</sup>۱) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۱۲٤٦) من طريق عبد الله عن أبيه.
 وقد تقدم برقم (٣٤٦)، وسيأتي كذلك برقم (٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) وفي «المسند»: «تهاونًا من غيرً علر؛ طبع ألله على قلبه».

<sup>(</sup>٣) رواً، أحمد (١٥٤٩٨)، وأبو داود (١٠٥٢)، والترمذي (٥٠٠). وصححه ابن خزيمة (١٨٥٨)، وابن حبان (٢٧٨٦).

ويشهد له ما رواه مسلم (٨٦٥) أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة وأن سمعا رسول الله على أعواد منبره: «لينتهين أقوامٌ عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين». وانظر: كذلك الحديث التالي.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢١٩٧)، والمروزي في «الجمعة» (٦٣). وصحح إسناده البوصيري في «اتحاف المهرة» (٢/ ٢٧٢).

وله شآهد، رواه أحمد في «المسند» (١٤٥٥٩) عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ قال: «من ترك الجمعة ثلاث مرار من غير عذر طبع الله على قلبه». وإسناده حسن، ويشهد له كذلك ما قبله.

مَن تركَ أربعَ جُمعٍ مُتوالياتٍ مِن غير عُذرٍ فقد نبذَ الإسلام وراءَ ظهرِه'''.

قال: ثنا وكيع، قال: ثنا الله عبد الله قال: ثنا وكيع، قال: ثنا الأعمش، عن سليمان (٢) بن ميسرة، عن طارق بن شهاب، عن عبد الله و الله عن عله أذنب أذنب الرجل الذّنب نُكِتَ في قلبِه نُكتَةٌ سوداء، فإذا أذنب لكِتَ في قلبِه نُكتَةٌ سوداء أخرَى، حتى يكون قلبه لون الشّاةِ الرّبداء (٢).

قال: ثنا محمد، عن أبو عبد الله، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن هِشام، قال: ثنا محمد، عن أبي عبيدة بن حذيفة، عن أبيه، قال: ليتَّقِ أحدُكُم أن يكون يهوديًّا أو نصرانيًّا وهو لا يَعلم (١٠).

قال: ثنا عوث، عن عبد الله بن عمرو بن هِندِ الجملي، قال: كان علي بن أبي طالِب \_ يقول: إن الإيمان يبدُو لمظة بيضاء في القلب، علي بن أبي طالِب \_ يقول: إن الإيمان يبدُو لمظة بيضاء في القلب، كلما ازدادَ الإيمان زادَ البياض، فإذا استكمَلَ الإيمان أبيض القلب، وإن النفاق يَبدُو لمظة سوداء في القلب، كلما ازدادَ النفاق ازدادَ ذلك السّوادُ، فإذا استكملَ النفاق اسودً القلب كله، وايمُ الله، وايمُ الله، وايمُ الله، وايمُ الله، منافِق لو شققتُم عن قلبِ منافقٍ

 <sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق (٥١٦٩)، وأبو يعلى (٢٧١٢).
 وقال في «مجمع الزوائد» (٢٩٣/٢): رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
 وقال في «الترغيب والترهيب» (٢٩٦/١): رواه أبو يعلى موقوفًا بإسناد صحيح.

ورواه ابن أبي شيبة (٥٥٧٩) من طريق عوف، عن سعيد بن أبي الحسن، عن ابن عباس هيا، قال: من ترك الجمعة ثلاثًا متواليات، طبع الله على قلبه،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (سلمان)، والصواب ما أثبته. «الجرح والتعديل» (١٤٣/٤).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن بطة في ١١لإبانة الكبرى١ (١٢٠٦) من طريق المصنف.
 ورواه ابن أبي شيبة في ١١لإيمان١ (٩)، وانظر: بقية تخريجه هناك.

<sup>(</sup>٤) تقدم نحوه عن عبد الله بن عتبة برقم (٣٤٦ و٤٣٤).

=6(771)3

لوجدتُموه أسوَد(١).

قالا: ثنا عوف، عن سعيد بن أبي الحسن، قال: ثنا محمد بن جعفر، ورَوحٌ قالا: ثنا عوف، عن سعيد بن أبي الحسن، قال: قال ابن عباس في أن من ترك الجمعة أربع جُمع، \_ ولم يقُل رَوحٌ: جُمع \_ مُتوالياتٍ مِن غير عُدرٍ، فقد نبذَ الإسلام وراءً ظهرِه (٢).

قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، قال: ثنا سعيد ـ يعني: ابن عبد الرحمٰن ـ، عن محمد، قال: قال عبد الله بن عُتبةً: ليتَّقِ أحدكم أن يكون يهودِيًّا أو نصرانيًّا وهو لا يشعر.

قال محمد: فظننتُه أنه أخذها مِن هذه الآية: ﴿وَمَن بَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ ﴿ وَمَن بَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ ﴿ وَمَن مِن هَا لَا يَعْدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عد قال: ثنا يحيى، عن عوف، قال: ثنا يحيى، عن عوف، قال: ثنا سعيد بن أبي الحسن، عن ابن عباس ريجي الله عنه أبي الحسن، عن ابن عباس ريجي أبها، قال: مَن تركَ أربَعَ جُمعٍ مِن غير عُذرٍ، فقد نبذ الإسلام وراءً ظهرو (٤٠).

قال: ثنا زُهيرٌ. وابن مهدي، عن زُهيرٍ، عن أسيدٍ. قال ابن مهدي: ابن أسيدٍ، قال ابن مهدي: ابن أسيدٍ، عن عبد الله إلى أسيدٍ، عن عبد الله إلى أسيدٍ، عن عبد الله إلى أسيدٍ، عن عبد الله قال: "مَن تركَ الجمعة ثلاثَ مِرادٍ مِن غير عُدرٍ".

 <sup>(</sup>۱) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۱۲۰۵) من طريق المصنف.
 ورواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (۸)، وإسناده منقطع.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه برقم (٤٣٧).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٢٤٧) من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه.
 وقد تقدم تخريجه برقم (٣٤٦ و٤٣٥ و٤٣٦).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه برقم (٤٣٦ و٤٤١).



قال ابن مهدي: «مِن غير ضرُورَةٍ، طُبِعَ على قلبِه».

قال ابن مهدي: «طبع الله على قلبِه»(١).

قلا: ثنا نافعُ بن عمر، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا نافعُ بن عمر، قال: ثنا نافعُ بن عمر، قال: قال ابن أبي مُليكةً: إن فهدان يزعم أنه يشرب الخمر، ويزعمون أن إيمانه على إيمان جبريلَ وميكائيلَ ﷺ (٢).

تلك قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا حالد بن حيان، قال: ثنا نصرُ بن المثنَّى الأشجعيُّ، قال: كنت مع ميمون يومًا، فمرَّ بجويرِيَةٍ وهي تَضرِبُ بدفٌ، وتقول: وهل عليَّ مِن قولِ قلتُه مِن كبيرةٍ (٢)؟

فقال ميمون: أترون إيمان هذه مِثلَ إيمان مَريم بنت عمران صلى الله عليها؟ والخيبَةُ لمن قال: إيمانه كإيمان جبريل عليها؟ والخيبَةُ لمن قال: إيمانه كإيمان جبريل

قال: ثنا أبو جعفر النُفيليُ، قال: قرأتُ على معقل بن عبيد الله العبسي، قال: رأيت عند ميمون بن مهران رجلًا من بني أسد أعمى مجذومًا، والذباب يقع عليه، ثم يقع على ميمون، فقال لميمون: اقرأ لنا سورة، وفسرها يا أبا أيوب، فقرأ: ﴿إِذَا اَلشَّمْسُ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱٤٥٥٩)، وابن ماجه (۱۱۲۵)، وقد نقدم نحوه (۴۳۵ و۶۳3).

 <sup>(</sup>۲) رواه عبد الله بن أحمد في «السُنَّة» (۷۸۰).
 وفي «الإبانة الكبرى» (۱۳٤۸) قال نافع بن عمر القرشي: وقد رأيت فهدان رجلًا لا يصحى من الشَّراب.

<sup>(</sup>٣) في «الإبانة الكبرى»: (من كنود).

٤) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٣٥٠) من طريق المصنف.
 وقد ذكره أبو عبيد في «الإيمان» (٥٥).

وفي اشعب الإيمان (٦٤) عن عبد الملك بن أبي النعمان، عن ميمون بن مهران، قال قال: خاصمه رجل في الإرجاء، فبينما هما على ذلك إذ سمعا امرأة تغني، فقال ميمون: أين إيمان هذه من إيمان مريم بنت عمران؟ قال: فلما قالها انصرف الرجل ولم يرد عليه شيئًا.

كُوِرَتَ ۞﴾ حـتى إذا بـلـغ: ﴿إِنَّهُۥ لَقُولُ رَسُولِ كَدِهِ ۞ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرَشِ مَكِينِ ۞ مُطَاعِ ثَمَّ أَمِينِ ۞﴾، قال: ذلك جبريل ﷺ، وخيبة لمن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل(١).

قال: عن سفيان، عن الأعمش، عن عن سفيان، عن الأعمش، عن خيشمة، قال: قال عبد الله بن عَمرو الله التي على الناس زمان يجتمعون في مساجِدِهم يقرؤون القرآن، ليس فيهم مؤمن (٢).

قال: ثنا عبد الله ، قال: ثنا عبد الله بن نُميرٍ ، قال: ثنا الأعمش ، عن عُمارة ، قال: ثنا أبو عمَّارٍ ، قال: قال حذيفة والله : إن الرجل لَيُصبحُ بصِيرًا ، ثم يُمسي وما ينظُرُ بِشُفرٍ .

قال: ثنا عبد الملك بن عمرو، قال: ثنا عبد الملك بن عمرو، قال: ثنا موسى بن عليّ، عن أبيه، عن أبي هريرة في قال: ما أحِبُ أن أحلِف: لا أصبحَ كافرًا، ولا أمسي كافرًا (٤٠).

<sup>(</sup>١) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الفريابي في «صفة النفاق» (١٠٨ ـ ١١٠)، وهو صحيح عنه، وقد تقدم (١٤٦).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (٣٣١)، وسيأتي كذلك (٤٥٠).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى». وقد تقدم معناه برقم (٣٤٧).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (عُتَاب بن جبير، عن أبي جعفر)، والصواب ما أثبته كما عند من خرَّجه.

<sup>(</sup>٦) وفي «المسند»: (وقال سفيان: لا أدري من عتَّاب).



أرسَله الأصبَحَت طائفة به كافرين، يقولون: مُطرنا بنوءِ المجدَحِ الله (١٠).

**٤٥٣** قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعدِ، عن ابن عمر ﴿ الله عن سالم بن أبي الجعدِ، عن ابن عمر ﴿ الله عن سالم بن أبي الجعدِ، عن ابن عمر ﴿ الله عن يعُدُّ الناسَ حمقى في دينهم (٢).

**20٤** مستنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان. وعبد الرحمٰن، عن سفيان ـ المعنى واحِدٌ ـ، عن أبي إسحاق، عن صِلَة بن زُفرَ، عن عمّادٍ وَ الله قال: ثلاثُ مَن جمعهُنَّ جمع الإيمان: الإنصاف مِن نفسِه، والإنفاقُ مِن الإقتادِ، وبذلُ السَّلام للعالم (").

قال: ثنا عبد الله بن يزيد، قال: ثنا عبد الله بن يزيد، قال: ثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنيّ، عن أبيه، أن رسول الله على قال: همن أعطى لله، ومنع لله، وأحبّ لله، وأبغض لله، وأنكح لله، فقد استكملَ الإيمان (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۱۰٤۲)، وعبد الرزاق (۲۷٤/۲)، والحميدي (۷۵۱)، والنسائي (۲۲۵/۳)، وابن حبان في «صحيحه» (٦١٣٠)، وقال: (المجدح): هو الدبران، وهو المنزل الرابع من منازل القمر.اه.

وفي «الصحيحين» شاهد له من حديث زيد بن خالد الجهني ﴿ الله تقدم في الله الله عبيد برقم (٩٣).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن المبارك في الزهدة (٢٩٦) من طريق سفيان به، ولفظه: (لن يصيب الرجل حقيقة الإيمان حتى يرى الناس كأنهم حمقى في دينهم). وإسناده صحيح. ورواه اللالكائي (١٦٩٥) من طريق المعتمر، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن

ورواه اللالكائي (١٦٩٥) من طريق المعتمر، عن منصور، عن سالم بن ابي الجعد، عن ابن عباس ويله الجعد، عن ابن عباس ويله المرابعة عن المعالم الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه عنه الله عنه ع

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (١٣١)، وذكره أبو عبيد (٣١)، وهو صحيح عنه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عبد الرحمن)، والصواب ما أثبته. انظر: «تهذيب الكمال» (١٨/ ٢٤).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (١٥٣٦٩)، والترمذي (٢٥٢١)، وقال: حديث حسن. قال ابن رجب صَّلَفُهُ في «جامع العلوم والحكم» (٢١٣): ومعنى هذا أن حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد كمُل إيمان العبد بذلك ظاهرًا وباطنًا، ويلزمُ =

قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن أبي هريرة وَاللهُ عن النبي عليه الله قال: «مَن أُحبَّ أن يجد طعمَ الإيمان، فليُحِبَّ المرء لا يُحبُّه إلاً شه (۱).

قال: ثنا عبد الرحمٰن، عن سفيان، عن سفيان، عن سفيان، عن الأعمش، عن ذكوان، عن عبد الله بن ضمرةً، عن كعب، قال: مَن أحبَّ في الله، وأبغض في الله، وأعظى لله، ومنع لله، فقد استكمَلَ الإيمان (٢).

[20] قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرحمٰن، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم، عن أبي صالح، عن كعب، قال: مَن أقامَ الصلاة، وآتى الزكاة، وسمّع وأطاع، فقد توسَّطَ الإيمان، ومَن أحبَّ

من صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح، فإذا كان القلب صالحًا ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله، فسارعت إلى ما فيه رضاه، وكفَّت عما يكرهه، وعما يخشى أن يكون مما يكرهه، وإن لم يتيقن ذلك. قال الحسن: ما نظرت ببصري، ولا نطقت بلساني، ولا بطشت بيدي، ولا نهضت على قدمي حتى انظر: على طاعة أو على معصية؟ فإن كانت طاعة تقدمت، وإن كانت معصية تأخرت. فهؤلاء القوم لما صلحت قلوبهم، فلم يبق فيها إرادة لغير الله رهنا فيه رضاه.اه.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٧٩٦٧)، وإسحاق في «مسنده» (٢٥٣)، وابن بطة في «الإبانة» (٩١٥). وقد تقدم ما يشهد له من حديث أنس راهم (٦٢).

<sup>(</sup>٢) رواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٣٩٧). وقد تقدم نحوه في مرفوعًا (٤٥٥).



في الله، وأبغضَ في الله، وأعطى لله، ومنعَ لله، فقد استكملَ الإيمان (١٠).

حبد الوراث، قال: ثنا [أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الصّمدِ بن عبد الوراث، قال: ثنا [أبو هلالي]، قال: ثنا قتادة، عن أنس على الله قال: ما خطبَ النبي على إلّا قال: «لا إيمان [١/١٤٤] لمن لا أمانة له، ولا دينَ لمن لا عهدَ له»(٢).

الأوزاعي، عن حسان بن عطيَّة، عن عبد الله بن أبي زكريًا، قال: بلغني الأوزاعي، عن حسان بن عطيَّة، عن عبد الله بن أبي زكريًا، قال: بلغني أن الرجل إذا راءى بشيء مِن عملِه، أحبطَ الله رَجَّكُ ما كان قبل ذلك (٣).

قال: أنبا عن الحسن، عن عمران بن حُصينٍ ﴿ الله الله عن الحسن، عن عمران بن حُصينٍ ﴿ الله الله الله عن عال عنه عن عمران عمران عن عمران عن عمران عن عمران عن عمران عن عمران عم

قال: مِن الواهِنةِ.

قال: فقال: أما إنها لن تزيدك إلّا وهنًا، ولو متَّ وأنت ترى أنها نافعتُك، لـمتَّ على غير ملَّةِ الفطرةِ (٤).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه برقم (۳۸۵).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٣١٩٩)، وقد تقدم برقم (٦٦ و٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة (٣٦٤٤٥).

 <sup>(</sup>٤) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١١٧٩) من طريق المصنف.

ورواه عبد الرزآق (٢٠٣٤٤)، وابن أبي شيبة (٢٣٩٢٦)، موقوفًا، وإسناده منقطع. ورواه أحمد (٢٠٠٠٠) من طريق المبارك وهو ابن فضالة ، عن الحسن، قال: أخبرني عمران بن حصين ﷺ أبصر على عضد رجل حلقة، أراه قال: من صفر. فقال: «ويحك ما هذه؟»، قال: من الواهنة. قال: «أما إنها لا تزيدك إلَّا وهنًا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا».

وإسناده منقطع، الحسن لم يسمع من عمران ﴿ قَيْلَهُ ، وقوله هنا: (أخبرني عمران) وهم من المبارك بن فضالة كما قال الإمام أحمد كَنَافَة .



قد جعل في عضُدِه خيطًا قد رُقي فيه.

قال: فقال: ما هذا؟

قال: مِن الحُمَّى. فقام غضبان، وقال: لو متَّ، ما صلَّيتُ عليك(١).

قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن حبّان، عن أبي عمرة، عن زيد بن خالد الجهني من أن رجلًا مِن أشجَعَ مِن أصحابِ النبي توفي يوم خيبر، فذُكر ذلك للنبي عَلَيْ فقال: «صلّوا على صاحبكم».

فتغير وجوه الناسِ لذلك، فقال: «إن صاحبكم غلَّ في سبيلِ الله». ففتَشنا متاعَه، فوجدنا فيه خرَزًا مِن خرَزِ يهودَ، ما تُساوِي درهمينِ<sup>(1)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۱۰۹۸) من طريق المصنف.
 ورواه أيضًا من طريق آخر (۱۰۹۷)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲۰۹۷۷)، والترمذي (۱۰۹۷). ورواه مسلم (۹۷۸)، ولفظه: أتي النبي على برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه. قال الترمذي كَالله: واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: يصلي على كل من صلى إلى القبلة، وعلى قاتل النفس، وهو قول الثوري، وإسحاق. وقال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام. اهـ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (زياد)، وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) روَّاه أحــمـد (٢١٦٧٥)، وأبـو داود (٢٧١٢)، وابـن مـاجـه (٢٨٤٨)، والـحـمـيـدي (٨١٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٨٥٣).

قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان، أن أبا عمرة مولَى زيد بن خالد أخبرَه، أنه سمِعَ زيد بن خالد الجهنيَّ يُحدُّث: أن رجلًا مِن المسلمين توفِّي يوم خيبر، وأنهم ذكروه للنبي ﷺ، فقال: "صلُّوا على صاحبِكُم».

فتغيَّرت وجوه الناسِ لذلك، فلما رأى الذي بهم.

قال: «إن صاحِبكم غلَّ في سبيل الله».

ففتَشنا متاعَه، فوجدنا خرزاً مِن خَرَزِ اليهودِ، والله إن يُساوِي درهمينِ(١).

قال: ثنا عبد الملك بن عمرو، قال: ثنا عبد الملك بن عمرو، قال: ثنا عبد الملك بن عمرو، قال: ثنا عبادٌ \_ يعني: ابن راشدٍ \_، عن الحسن، قال: قيل لسمرة: إن [١٤٤/ب] ابنك لم ينمِ اللَّيلة. قال: بشِمًا (٢٠)؟ قيل: بشِمًا. قال: لو مات، لم أصلٌ عليه (٣).

ويشهد له ما رواه البخاري (٢٣٤٤)، ومسلم (١١٥) من حديث أبي هريرة الله في قول النبي الله لغلام له أصابه سهم فمات، فقالوا: هنينًا له الشهادة يا رسول الله. فقال رسول الله يله: «كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لنلتهب عليه نارًا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم»، قال: ففزع الناس فجاء رجل بشراك، أو شراكين. فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر، فقال رسول الله يه: شراك من نار، أو شراكان من نار».

<sup>(</sup>١) رُواه أحمد (١٧٠٣١)، وانظر: ما قبله.

<sup>(</sup>٢) في «تاج العروس» (٣١/ ٢٨٩): (البَشَمُ، محركة: التُّخَمَة.. وقيل: البَشَم: أن يُكثرِ من الطَّعام حتى يَكرُبُه..).اهـ.

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد في «الورع» (٣٣٤)، و«الزهد» (ص١٩٩)، وابن أبي الدنيا في «الجوع»
 (٧٣)، وإسناده صحيح.

حدَّثَ فكذب، ووعدَ فأخلف، واثتُمِنَ فخان، فمن كانت فيه خصلةٌ منهنَّ، فهي خصلةٌ منهنَّ، فهي خصلةٌ منهنَّ، فهي خصلةٌ

قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: ماتَ رجل مِن المنافقين، فلم يُصلِّ عليه حذيفة، فقال له عمر: أمِنَ القوم هو؟

قال: فقال: نعم.

قال: فقال: بالله، فمنهم أنا؟

قال: لا، ولن أُخبرَ أحدًا بعدك(٢).

قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن منصور. ويحيى، عن شعبة، قال: حدثني منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله وَ الله عن قال: ثلاث مَن كُنَّ فيه كان مُنافقًا، وإن كانت فيه خصلَةٌ مِنَ النفاق حتى يدعَها: إذا حدَّثَ كذبَ، وإذا وعدَ أخلف، وإذا الرَّتُمنَ خان ").

قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن ابن مسعود وائل، عن الله مسعود وائل، أنه قال: ثلاث مَن كنَّ فيه فهو منافِقٌ: إذا حدَّث كذبَ، وإذا وعدَ أخلف، وإذا اؤتمن خان.

قال: وقال عبد الله بن عمرو بن العاصِ: قال حسنٌ، وإذا خاصمَ فجرَ، وإذا عاهدَ غدر (٤).

<sup>(</sup>١) رواه الفريابي في «صفة النفاق» (٨)، وقد تقدم من طريق آخر برقم (١٢٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه برقم (١٢٦).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٩٦٤). وسيأتي مرفوعًا من حديث أبي هريرة في (٤٧٢).

<sup>(</sup>٤) رواه الفريابي في «صفة النفاق» (٩)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٩١٤).



خماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة هند، عن النبي النبي النبي الله.

قال: روى حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيدِ، عن الحسن، عن النبي على قال: «ثلاثٌ مَن كُنَّ فيه فهو مُنافقٌ، وإن صامَ وصلَّى وزعم أنه مُسلم: مَن إذا حدَّثَ كذبَ، وإذا وعدَ أخلَفَ، وإذا اؤتمن خان»(١).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٠٩٢٥)، وإسناده الأول صحيح، والثاني مرسل.

ورواه الفريابي في الصفة النفاق؛ (٢١) من طريق يونس بن عبيد عن الحسن به. وهو مرسل. والحديث رواه مسلم (٥٩) من حديث أبي هريرة ﷺ.

قال ابن رجب كَلَفُ في الجامع العلوم والحكم (ص٤٨٠): هذا الحديث قد حمله طائفة ممن يميل إلى الإرجاء على المنافقين الذين كانوا على عهد النبي تشخ، فإنهم حدثوا النبي تشخ فكذبوه، واثتمنهم على سره فخانوه، ووعدوه أن يخرجوا معه في الغزو فأخلفوه، وقد روى محمد المحرم هذا التأويل عن عطاء، وأنه قال: حدثني به جابر، عن النبي تشخ، وذكر أن الحسن رجع إلى قول عطاء هذا لما بلغه عنه. وهذا كذب، والمحرم شبخ كذاب معروف بالكذب.

وقد روي عن عطاء من وجهين آخرين ضعيفين أنه أنكر على الحسن قوله: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وقال: قد حدث إخوة يوسف فكذبوا، ووعدوا فأخلفوا، وائتمنوا فخانوا ولم يكونوا منافقين. وهذا لا يصح عن عطاء، والحسن لم يقل هذا من عنده، وإنما بلغه عن النبي على الحديث ثابت عنه على لا شك في ثبوته وصحته، والذي فسره به أهل العلم المعتبرون أن النقاق في اللغة هر من جنس الخداع والمكر، وإظهار الخير، وإبطان خلافه، وهو في الشرع ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: النفاق الأكبر، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه، وهذا هو النفاق الذي كان على عهد النبي رضي الدرك الأسفل من النار.

والثاني: النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل، وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة، ويبطن ما يخالف ذلك. وأصول هذا النفاق ترجع إلى الخصال المذكورة في هذه الأحاديث، وهي خمسة: أحدها: أن يحدث بحديث لمن يصدقه به وهو كاذب له.. والثاني: إذا وعد أخلف، والثالث: إذا خاصم فجر، ويعني: بالفجور أن يخرج عن الحق عمدًا حتى يصير الحق باطلًا والباطل حقًا، وهذا مما يدعو إليه الكذب.. =

= \$\(\bar{\pi\_1}\bar{\pi\_2}\)

**٤٧٣** قال: ثنا الحسن، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشَّهيدِ، أن الحسن قال: إن القوم لما رأوا هذا النَّفاق يعلو<sup>(١)</sup> الإيمان، لم يكن لهم همٌّ غير النفاق<sup>(٢)</sup>.

قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا يحيى بن أبي بُكيرٍ، وسليمان بن داود، قالا: ثنا شعبة، عن عوفٍ، عن ابن مُنبِّهِ. - وقال أبو داود [1/١٤٥]: قال: قال وهبٌ -: آيةُ النَّفاق، ومِن أخلاقِ النَّفاق: أن تكره الذَّمَّ، وتُحبَّ المدحَ (٣).

قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن واثل بن داود، قال: حدثني إبراهيم التيمي، قال: قال الأشعرِيُّ وَاللهُ: لأن أصلي لسارِية أحبُّ إليَّ مِن أن أشربَ الخمر(٤).

قال: ثنا بَهزٌ، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا بَهزٌ، قال: ثنا شعبة، قال: حدثني عبد الله بن عبد الله بن جَبرِ الأنصارِيُّ، قال: سمعت أنس بن مالك رَهِيْه، يقول: قال رسول الله يَهِيُّ: "آيةُ النفاق بُغضُ الأنصار، وآيةُ الإيمان حُبُّ الأنصار،".

والرابع: إذا عاهد غدر، ولم يف بالعهد.. والخامس: الخيانة في الأمانة..
 وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية قاله
 الحسن. وقال الحسن أيضًا: من النفاق اختلاف القلب واللسان، واختلاف السروالعلانية، واختلاف الدخول والخروج.اه.

 <sup>(</sup>١) في الصفة النفاق»: (يغول).

 <sup>(</sup>٢) رواه الفريابي في «صفة النفاق» (٨٢). (٣) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة (٢٤٥٥٩) عن مروان بن معاوية، عن واثل بن داود التيمي، عن إبراهيم التيمي، قال: قال الأشعري فلهذ. فذكره. وإسناده منقطع. وروى أيضًا بإسناد آخر ابن أبي شيبة (٢٤٠٦٤)، والنسائي في «الكبرى» (٥١٥٣) من طريق واثل عن أبي بردة، عن أبي موسى فلهذ، أنه كان يقول: ما أبالي أشربت الخمر أم عبدت هذه السارية من دون الله.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (١٢٣٦٩)، والبخاري (١٧)، ومسلم (٧٤).



قال: ثنا سليمان بن داود، قال: ثنا سليمان بن داود، قال: ثنا عمران، عن قتادة، عن نصر بن عاصم الليثيّ، عن معاوية الليثيّ هيه، قال: قال رسول الله عليه: "يكونُ الناسُ مُجدِبين، فينزَّلُ الله عليهم رِزقًا مِن رِزقِه، فيصبِحون مُشركين».

فقيل له: وكيف ذاك يا رسول الله؟

قال: «يقولون: مُطرنًا بنوءِ كذا وكذا»(١).

قال: عن ثابت بن مُرمُزَ أبي ألك: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا سفيان، عن ثابت بن هُرمُزَ أبي المقدام، عن أبي يحيى، قال: سُئِلَ حذيفة: ما المنافق؟ قال: الذي يصِفُ الإسلام ولا يعمَلُ به (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۵۵۳۷)، وعبد الله في السُّنَّة (۸۰۲). وقد تقدم ما يشهد له (۲۵٪). وقد تقدم في كتاب «الإيمان» لأبي عبيد معنى الأنواء (۱۲۷).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أبو).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الله في «السُّنَّة» (٧٨٣ و ٨٠١).

 <sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة (٢٦١٢٤)، والفريابي في اصفة النفاق (١٠)، ومحمد بن نصر في
 اتعظيم قدر الصلاة (٦٧٧)، وهو صحيح، وقد تقدم برقم (٤٧١).

٥) رواه عبد الله بن أحمد في االسُّنَّة، (٧٨٤).

قلنا: وكيف ذلك يا أبا عبد الله؟

قال: إن أولئكَ كانوا يُسرُّون نفاقهم، وإن هؤلاء أعلنوه (٢).

قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا أبو الأشهب، قال: ثنا أبو الأشهب، قال: ثنا الحسن، قال: كانوا يقولون: مِن النِّفاق اختلافُ اللَّسان والقلب، واختلاف السِّرِّ والعلانية، واختلافُ الدُّخولِ والخرُوج<sup>(۲)</sup>.

خرجوا من عند مروان، فقال: من ابن جاء هؤلاء؟ فالوا: حرجنا من عند الامير مروان، قال: وكل حق رأيتموه تكلمتم به، وأعنتم عليه، وكل منكر رأيتموه أنكرتموه =

 <sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٦٧٦٨) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الأعمش به.
 ورواه أيضًا (٦٨٦٤) عن محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن سليمان، وأبن نمير، قال:
 أخبرنا الأعمش به.

ورواه البخاري (٣٤)، (٢٤٥٩)، ومسلم (٥٨). وقد تقدم بيان معناه عند حديث برقم (٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة (٣٨٥٥١)، والفريابي في «صفة النفاق» (٥٣ و٥٦)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٩٧٣).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٩٧٢) من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه. ورواه ابن أبي شيبة (٣٦٧٩٢)، والفريابي في «صفة النفاق» (٤٩). وفي «مسند» أحمد (٥٣٧٣) عن عمر بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ﷺ لقي ناسًا خرجوا من عند مروان، فقال: من أبن جاء هؤلاء؟ قالوا: خرجنا من عند الأمير



قال: ثنا وكيع، عن ابن حرملة، قال: ثنا وكيع، عن ابن حرملة، قال: سمعت سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله على «إنه ليس بيننا وبين المنافقين [إلاً] شهودُ العشاءِ والصّبح، لا يجمعونهما»(١٠).

حماد، عن ابن مسعود رها الله الله الله الله الله الله عن العوام، عن حماد، عن ابن مسعود الله الله الله المناء المنا

ورددتموه علیه؟ قالوا: لا والله، بل یقول ما ینکر، فنقول: قد أصبت أصلحك الله،
 فإذا خرجنا من عنده قلنا: قائله الله، ما أظلمه وأفجره. قال عبد الله: كنا بعهد رسول الله ﷺ نعد هذا نفاقًا لمن كان هكذا.

وفي «تعظيم قدر الصلاة» (٦٩٠) عن إبراهيم، عن أبي الشعثاء، عن ابن عمر ريَّيْنَا قال: جاء ناس فوقعوا في رجل، قال: ما تقولون له إذا شهدتموه؟ قال: نثني عليه في وجهه. قال: ذلكم النفاق.

<sup>(</sup>١) رواه مالك في «موطأ» (٢٩٢). ولفظه: (بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما أو نحو هذا).

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١١/٢٠): لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث وإرساله، ولا يحفظ هذا اللفظ عن النبي ﷺ مسندًا، ومعناه محفوظ من وجوه ثابتة. اه.

قلت: وفي «الصحيحن» عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قالَ النَّبِي ﴿ عَلَيْهُ : «أَتُقُلُ الصَّلَاةِ على المنافقين: صلاةُ العشاء، وصلاة الفجر .. ».

وروى ابن خزيمة (١٤٨٥)، وابن حبان (٢٠٩٩) عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت نافعًا يحدث أن عبد الله بن عمر رأل كان يقول: كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة اللخشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۱۰۱۱) من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه.
 ورواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (۳۰ و۳۱ و۳٤)، ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (۱۸۰).

وصححه: البيهقي في «الشعب» (٤٧٤٥)، وابن القيم في "إغاثة اللهفان» (٢٤٨/١). ورواه أبو داود (٤٩٢٩)، والبيهقي «الكبرى» (٢٢٣/١٠)، مرفوعًا ولا يصح.

وروي من حديث أبي هريرة في مرفوعًا أيضًا، وإسناده ضعيف جدًا كما في «العلل المتناهية» (١٣١٠).

قال عبد الله بن أحمد في «المسائل» (١١٧٥): سألت أبي عن الغناء؟ فقال: يثبت النفاق في القلب، لا يُعجبني.

قال: ثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن حدثنا أبو عبد الله، قال: الغناء يُنبتُ النّفاق في القلب.

قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبر عبد الله ، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: الغناءُ يُنبتُ النُّفاق في القلبِ(١).

قلك عدمه بن الله عبد الله قال: ثنا عبد الرحمٰن، عن محمد بن طلحة ، عن سعيد بن كعب المراديّ ، عن محمد بن عبد الرحمٰن بن يزيد، عن ابن مسعود وَ الله قال: الغناءُ يُنبتُ النّفاق في القلبِ كما يُنبِتُ الماءُ الزّرعَ ، وإن الذّكر يُنبتُ الإيمان في القلبِ كما يُنبِتُ الماءُ الزّرعَ ، وإن الذّكر يُنبتُ الإيمان في القلبِ كما يُنبِتُ الماءُ الزّرعَ (٢).

قال: حدثني بَهز بن أسدٍ، قال: حدثني بَهز بن أسدٍ، قال: ثنا عكرمة بن عمّارٍ، قال: ثنا طيسلَةُ بن عليّ، قال: رأيتُ عبد الله بن عمر في أصولِ الأراكِ يوم عرفة، قال: وبين يديه رجل مِن أهلِ العراقِ، فقال: يا ابن عمر، ما المنافق؟

قال: المنافق الذي إذا حدَّثَ كذب، وإذا وعد لم يُنجِز، وإذا

قال ابن القيم تَكُلَفَهُ في «المدارج» (١/ ٤٨٧): وهذا كلام عارف بأثر الغناء وثمرته؛
 فإنه ما اعتاده أحد إلا نافق قلبه وهو لا يشعر، ولو عرف حقيقة النّفاق وغايته لأبصره
 في قلبه؛ فإنه ما اجتمع في قلبٍ عبدٍ قط محبة الغناء ومحبة القرآن إلا طردت إحداهما الأخرى...إلخ.

<sup>(</sup>١) رواه معمر في جامعه (١٩٧٣٧)، (مصنف عبد الرزاق)، وابن أبي شيبة (٢١٥٤٥).

<sup>(</sup>۲) روى محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (۱۹۱) عن الشعبي نحوه.

اؤتُمن لم يؤدّ، وذنبٌ بالليلِ، وذنبٌ النهارِ.

قال: يا ابن عمر، فما المؤمن؟

قال: الذي إذا حدَّثَ صدقَ، وإذا وعدَ أنجزَ، وإذا التُمِنَ أدَّى، يأمَنُ مَن أمسى بعقوته مِن عارِفٍ أو مُنكِرٍ<sup>(٢)</sup>.

قال: ثنا ابن أبي عدِيّ، عن يونس، عن الله، قال: ثنا ابن أبي عدِيّ، عن يونس، عن الحسن، أن النبي على قال [١/١٤٦]: «ثلاثٌ مَن كنَّ فيه فهو مُنافِقٌ، وإن صلَّى وصامَ وزعم أنه مسلم: إذا حدَّثَ كذبَ، وإذا وعدَ أخلَف، وإذا الْاتُمن خان»(٣).

**٤٩٢** عدننا أبو عبد الله، قال: ثنا مؤمَّل، قال: سمعت حماد بن زيد، يقول: قال أيوب: قال: سمعت الحسن، يقول: والله ما أصبح على وجه الأرضِ مؤمن، ولا أمسى على وجهها مؤمن إلَّا وهو يخافُ النَّفاق على نفسِه، وما أمِنَ النَّفاق إلَّا منافقٌ (٤).

<sup>(</sup>١) وفي الإبانة الكبرى (٩٦٥ بتحقيقي): (وذئب) في الموضعين.

 <sup>(</sup>٢) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٩٦٥) من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه به.
 (عقوته)، قال الأصمعي: يقال: (نزل فلان بعقوته): أي: قريبًا منه.
 وقال غيره: (عقوة الدار): حواليها. «غريب الحديث» للحربي (١/ ٥٢).

 <sup>(</sup>٣) رواه الفريابي في «صفة النفاق» (٢١) من طريق يزيد بن زريع، حدثنا يونس بن عبيد،
 عن الحسن به. وهو مرسل، وقد تقدم مرسلًا وموصولًا برقم (٤٧٢).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى (١٩٦٦) من طريق المصنف. وخرجه ابن رجب في الفتح (١٩٦١) من كتاب الإيمان لأحمد. ورواه الفريابي في اصفة النفاق (٢١)، والمروزي في التعظيم قدر الصلاة (٦٨٧). وقد تقدم أثر عمر ويه النفاق برقم (١٢٦)، وانظر: التعليق عليه. وعقد البخاري تَخَلَّقُهُ في الصحيحه (باب) خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال ابن رجب تَخَلَّقُهُ في الفتح (١٩٢١): مراد البخاري بهذا الباب: الرد على المرجئة بأن المؤمن يقطع لنفسه بكمال الإيمان، وأن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، وأنه لا يخاف على نفسه النفاق العملى ما دام مؤمنًا.

قال: ثنا وكيع، قال: ثنا الله قال: ثنا وكيع، قال: ثنا الله قال: ثنا الأعمش، عن عمرو بن مُرَّةً، عن أبي البخترِيِّ، قال: قال رجل: اللَّهُمَّ أهلك المنافقين! فقال حذيفة رَفِيُ أنه: لو هلكوا ما انتصفتم مِن عدُّوكم (١٠).

**٤٩٤** قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن أبراهيم، قال: كان يُقال: الغناءُ يُنبِتُ النِّفاق في القلبِ<sup>(٢)</sup>.

قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الله بن نُمير، قال: ثنا الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة، عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو وَيُهَا، قال: قال رسول الله ﷺ: «أربعٌ مَن كنَّ فيه، كان مُنافقًا خالصًا، ومَن كانت فيه خصلةٌ منهنَّ، كانت فيه خلَّةٌ مِن نفاقٍ حتَّى بدعَهَا:

وقال: وأصل هذا يرجع إلى ما سبق ذكره أن النفاق أصغر وأكبر؛ فالنفاق الأصغر: هو نفاق العمل، وهو الذي خافه هؤلاء على أنفسهم، وهو باب النفاق الأكبر، فيخشى على من غلب عليه خصال النفاق الأصغر في حياته أن يخرجه ذلك إلى النفاق الأكبر حتى يتسلخ من الإيمان بالكلية. اهـ.

وقد تكلمت على إنكار المرجئة للنفاق في مقدمات هذا الجامع (فصل في قول المرجئة: ليس في هذه الأمة نفاق) (٢٦٣/١).

<sup>(</sup>١) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٩٩٦) من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه. ورواه ابن أبي شيبة (٣٨٥٤٨)، والفريابي في «صفة النفاق» (٢١)، وإسناده منقطع. وفي «الإبانة الكبرى» (٩٩٧) قال الحسن البصري: لولا المنافقون لاستوحشتم في الطرق. وروى نحوه (٩٩٨) كذلك عن الشعبي كَثَلَفْهُ.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه برقم (٤٨٧).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١١٢٥) من طريق المصنف.
 ورواه الفريابي في «صفة النفاق» (٨٨)، وقد تقدم نحوه برقم (٤٩٢).
 وخرجه ابن رجب في «الفتح» (١٩٦/١) من كتاب «الإيمان» لأحمد.

إذا حدَّثَ كذبَ، وإذا عاهدَ غدرَ، وإذا وعدَ أخلَفَ، وإذا خاصَمَ فجرَ» $^{(1)}$ .

**٤٩٧** مستنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، عن سَلام بن مسكِين، عن شيخ لهم لم يكن يُسمِّيهِ، عن أبي وائل أنه دُعِيَ إلى وليمةٍ فرأى لعَّابين، فَخرجَ، قال: سمعت ابن مسعود ﴿ يَقُولُ: الغَناءُ يُنبِتُ النَّفاق كما يُنبتُ الماءُ البقل(٢).

[ ٤٩٨] قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، عن شعبة، عن الحكم، قال: قال إبراهيم: قال عبد الله صَ الله عَنْ الغناءُ يُنبِتُ النَّفاق في

قلت: مَن حدَّثك؟

قال: حماد.

قال شعبة: فأتبتُ حمادًا، فأقرَّ به.

**٤٩٩** قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم.

وحدثنا عن الحسن، عن أبي مسكينٍ، عن إبراهيم، قال: الغناءُ يُنبتُ النِّفاق في القلب.

**٥٠٠** ناك: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عفان، قال: ثنا أبو الأشهب، قال: ثنا طريفُ بن شهاب، قال: قلت للحسن: إن أقوامًا يزعمون أن لا نفاقَ، ولا يخافون النفاق!

وقال: سمعت عبد الله يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الغناء ينبت النفاق في

القلبه. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٧٦٨ و٢٨٦٤)، والبخاري (٣٤ و٢٤٥٩)، ومسلم (٥٨).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۹۵۸). وقد تقدم نحوه (٤٨٥). وروى أبو داود (٤٩٢٧) عن مسلم بن إبراهيم قال: ثنا سلام بن مسكين، عن شيخ شهد أبا وائل في وليمة، فجعلوا يلعبون، يتلعبون يغنون، فحلُّ أبو وائل حبوثه،

فقال الحسن: والله؛ لأن أكون أعلم أني بري من النّفاق، أحبُّ إلي مِن طِلاعِ الأرضِ ذهبًا.

قال أبو عليّ: إن طِلاعَ الأرضِ: ملؤُها(١). [١٤٦/ب]

0·1 قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن جُميع بن عُمير، \_ أو ابن سعيد (٢) \_، عن خاله أبي بُردَة ابن نيار، قال: انطلقتُ مَعَ النبي ﷺ إلى بقيع المصلَّى، فأدخلَ يدهُ في طعام، ثم أخرَجها، فإذا هو مغشوش، أو مختلف، فقال: «ليس منَّا مَن غشَّنًا» (٣).

الرحمٰن، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة ﷺ: «مِرَاءٌ في القرآن كُفرٌ»(٤).

صح قال: ثنا عبد الله بن نُمير، قال: ثنا عبد الله بن نُمير، قال: ثنا سعد \_ يَعني: ابن سعيد \_، قال: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: قال رسول الله ﷺ: «الكفرُ مَنِ ادَّعَى إلى غيرِ نسبِه، أو ترك شيئًا مِن نسبِهِ وإن صَغُرَ»(٥).

الله: ثنا روحٌ، قال: ثنا روحٌ، قال: ثنا حبيب الله: عني: ابن الشَّهيدِ ـ، عن ميمونِ بن مهران، عن أبي عديَّ الكندِيِّ،

 <sup>(</sup>١) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١١٢٧) من طريق عبد الله عن أبيه.
 ورواه الفريابي في «صفة النقاق» (٧٧و٥٨).

<sup>(</sup>٢) في «المسند»: (ولم يشك).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٥٨٣٣ و١٦٤٨٩). وقد تقدم ما يشهد له من حديث أبي هريرة (٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٠٢٠٢) من هذا الطريق، ولفظه: «جدال في القرآن كفر». وهو صحيح، وقد تقدم برقم (٢٧٠ ـ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٥) إسناده منقطع. وقد تقدم برقم (٩٣ و٣٦٨) نحوه عن أبي بكر وابن مسعود ﴿ ٢٥٥ نَحُوهُ -

قال: قال عمر بن الخطاب ﴿ يَا زيد بن ثابت، أما علمتَ أنا كنَّا نقرأً: (لا تنتَفوا مِنْ أبائِكُم؛ فإنه كفرٌ)؟ قال: بلى (١٠).

**0.7** نال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، قال: ثنا عبد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة هُلُهُ، أن ثمامَة بن أثالٍ \_ أو أثالة \_ أسلم، فقال رسول الله ﷺ: «اذهبوا به إلى حائِطِ بني فلان، فمرُوه أن يغتسِل» (٣).

ال الحمن، قال: ثنا عبد الله، قال: ثنا عبد الرحمٰن، قال: ثنا سفيان، عن الأغرّ، عن خليفةً بن حُصينٍ، عن جَدّهِ قيسِ بن عاصمٍ: أنه أسلم، فأمره النبي ﷺ أن يَغتسلَ بماءٍ وسدرٍ (٤).

قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا سفيان، عن الأغرّ، عن خليفة بن حصينٍ، عن جدِّهِ قيسِ بن عاصِمٍ،

 <sup>(</sup>١) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (٧١٢)، وإسحاق بن راهويه كما في «اتحاف المهرة» (٣٣٤١)، وقال: هذا إسناد رجاله ثقات.اهـ.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٠٧٣٨) من طريق أبي داود الطيالسي في «مسنده» (٢٦١٧)، وهو حديث صحيح، وقد تقدم ما يشهد له في «الصحيحين» وغيره (٥٦ و٥٣ و١٢٤).

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٨٠٣٧). وفي إسناده عبد الله بن عمر فيه ضعف.
 ورواه عبد الرزاق من طريق عبد الله، وعبيد الله ابنا ابن عمر، وإسناده صحيح.
 وسيأتي قريبًا ما يشهد له في الصحيح.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢٠٦١١)، وأبو داود (٣٥٥)، والترمذي (٦٠٥)، وقال: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند أهل العلم، يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل، ويغسل ثيابه.اه.

= \$ [ 7 1 ] }

قال: أتيتُ رسول الله ﷺ وأنا أُرِيدُ الإسلام، فأسلمتُ، فأمرَني النبي ﷺ أن أغتَسِلَ، فاغتسلتُ بماءٍ وسِدرٍ(١٠).

الله تال تعدد قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا ليث بن سعد، قال: حدثني سعيد، أنه سَمِعَ أبا هريرة على يقول: بعث النبي خيلا قِبلَ نَجدٍ، فجاءَت بِرجل مِن بني حنيفَة، يقال له: ثمامَةُ بن أثالٍ، سيّدُ أهلِ اليمَامَة، فربطُوه بسارِيةٍ مِن سوارِي المسجد، فخرجَ إليه رسول الله على فقال له: «ماذا عندك يا ثمامَةُ؟»، فقال: عندي يا محمد خيرٌ، إن تَقتُل تقتل ذا دم، وإن تُنعم تُنعم على شاكِر، وإن كنت تريدُ المال فسَل تُعظ منه ما شئت. فتركه رسول الله على حتى كان الغد. فقال له ذلك ثلاث مرارٍ، فقال رسول الله على: «انطلِقوا بثمامَة».

وانطُلقَ به إلى نَخلِ قريبٍ مِنَ المسجِدِ، فاغتسَلَ، ثم دخلَ المسجِدَ، فقال: أشهَدُ أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله (٤٠٠).

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق (١٩٢٢٥)، وإسناده صحيح.

 <sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق (۹۸۳٤) قال: أخبرنا عبيد الله وعبد الله ابنا عمر، عن المقبري به.
 وإسناده صحيح. وقد تقدم نحوه قريبًا.

<sup>(</sup>٣) رواه عيد الرزآق (٩٨٣٦).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٩٨٣٣)، والبخاري (٤٦٢ و٤٦٩ و٢٤٢٣ و٢٤٢٣)، ومُسلم (١٧٦٤). (تنبيه): بعد هذا الأثر قال الخلال كَثَلَثُهُ: (آخر كتاب «الإيمان» لأبي عبد الله ﷺ). =

**017** وأضرنا أبو بكر المروذي، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا خالد بن حيان، قال: ثنا معقل بن عبيد الله العبسي، قال: قدم علينا سالم الأفطسي بالإرجاء، فعرضه؛ فنفر منه أصحابنا نفارًا شديدًا، وكان أشدهم نفارًا: ميمون بن مهران، وعبد الكريم بن مالك الجزري، فأما عبد الكريم فإنه عاهد الله ألّا يؤويه وإباه سقف بيت إلّا المسجد.

قال معقل: فحججت، فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي، فإذا هو يقرأ سورة يوسف، قال: فسمعته يقول هذا الحرف: ﴿ حَمَّتَ إِذَا ٱسْتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُواً أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ﴾ [يوسف: ١١٠] مُخفَّفَةٌ (١٠.

قال: قلت له: إن لنا إليك حاجة، فاخلنا. ففعل، فأخبرته أن قومًا قِبلنا قد أحدثوا، وتكلموا، وقالوا: إن الصَّلاة والزكاة ليستا من الدين.

فقال: أوليس الله يقول: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهَ مُنْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاتَهَ وَرُبُونُوا الزَّكُوةَ ﴾ [البينة: ٥]؟ فالصَّلاة والزكاة من الدِّين.

فقلت له: إنهم يقولون: ليس في الإيمان زِيادة.

فقال: أوليس قال الله رَهَاكُ فيما أنزل: ﴿ لِيَزْدَادُوۤا إِيمَنَا مَعَ إِيمَنِهِمُ ﴾ [الفتح: ٤]؟ فما هذا الإيمان الذي زادهم؟

فقلت: إنهم قد انتحلوك.

وبلغني أن ذرًا<sup>(٢)</sup> دخل عليك في أصحابه، فعرضُوا عليك قولهم، فقبلته، وقلت هذا الأمر.

وما ذكرته هاهنا من الأحاديث والآثار، فقد جمعته مما ذكره الخلال في كتاب أبواب الإيمان من كتاب «السُّنَّة» من رواية المروذي مُفرَّقًا على حسب الأبواب.
 وقد أشار الخلال كَثَلَفَهُ أنه من كتاب الإمام أحمد كَثَلَفَة الذي علَّم عليه لابن أبي رزمة كما تقدم بيانه في المقدمة.

<sup>(</sup>١) يريد كلمة: (كُذْبُوا)، فإن من القُراء السُّبعة من يقرؤوها: (كُذَّبوا) مُثقَّلة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أبا ذر). وما أثبته من «السُّنَّة».

فقال: لا والله الذِي لا إله إلَّا هو ما كان هذا. مرتين أو ثلاثًا.

قال: ثم قدمت المدينة، فجلست إلى نافع، فقلت: يا أبا عبد الله، إن لي إليك حاجة.

فقال: سِرٌّ أم علانية؟

فقلت: لا، بل سِرٌّ.

قال: رُبُّ سِرِّ لا خير فيه.

قلت: ليس من ذاك.

فلما صلَّينا صلاة العصر، قام وأخذ بيدي، وخرج من الخوخة، ولم ينتظر القاصَّ، فقال: حاجتك؟

قال: قلت: أخلني من هذا.

قال: تنح يا عمرو.

قال: ذكرت له بدوء قولهم.

فقال: قال رسول الله ﷺ: "أمرتُ أن أضرِبَهم بالسَّيفِ حتى يقولوا: لا إله إلَّا الله؛ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهم، وأمَوالهم؛ إلَّا بِحقِّهِ، وحِسَابُهم على الله ﷺ:

قال: فقلت له: إنهم يقولون: نحن نُقِرُّ بأن الصلاة فريضَة، ولا نُصلي، وأن الخمر حرام ونحن نشربها، وأن نكاح الأُمهات حرام ونحن نفعل.

قال: فنتر يده من يدي، ثم قال: من فعل هذا فهو كافر.

قال معقِل: ثم لقيت الزُّهري فأخبرته بقولهم، فقال: سبحان الله أو قد أخذَ الناس في الخصُومات؟! قال رسول الله ﷺ: «لا يَزني الزَّاني حينَ يَرني وهو مؤمنٌ، ولا يَسرقُ السَّارِقُ حِينَ يَسرقُ وهو مؤمنٌ، ولا يَشربُ الشَّارِبُ الخمرَ حِينَ يَشربُها وهو مؤمِن».

قال معقل: ثم لقيت الحكم بن عُتيبة، فقلت: إن ميمونًا وعبد الكريم بلغهما أنه دخل عليك ناسٌ من المرجئة، فعرضوا عليك قولهم، فقَبِلت قولهم.

قال: فَقَبِل ذلك عليَّ عبد الكريم وميمون؟

قلت: لا.

قال: دخل عليَّ منهم اثنا عشر رجلًا وأنا مريضٌ، فقالوا: يا أبا محمد، أبلغك أن رسول الله ﷺ أتاه رجل بأمة سوداء حبشية، فقال: يا رسول الله، إن عليَّ رقبة، أفترى هذِه مؤمنة؟

قال لها رسول الله ﷺ: «أتشهدين أنَّ لا إله إلَّا الله؟».

قالت: نعم.

قال: «وتشهدينَ أنّ محمدً رسول الله؟».

قالت: نعم.

قال: «وتشهدين أن الجنة حَقّ، وأن النارَ حقُّ؟».

قالت: نعم.

قال: «وتشهدين أن الله عَلَى يَبعثُك مِن بَعدِ الموتِ؟».

قالت: نعم.

قال: «فاعتقِها، فإنها مؤمِنةٌ».

قال: فخرجوا من عندي وهم ينتحلوني.

قال معقل: ثم جلست إلى ميمون بن مهران، فقيل له: يا أبا أيوب، لو قرأت لنا سورة ففسَّرتها.

قال: فقرأ \_ أو قرأت \_: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿ عَتَى إِذَا بَلَغَ: ﴿ وَمُطَاعِ ثَمَّ أَمِينِ ﴿ فَهُ التَكوير: ٢١]، قال: ذلك جبريل ﴿ مُطَاعِ ثَمَّ أَمِينِ ﴾ والخيبة لمن

يقول: إيمانه كإيمان جبريل(١).

واضيرنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا أبو كامل، والحسن بن موسى، قالا: حدثنا شريك. وحجاج، قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازِب رها في قوله: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ ﴿ وَالبقرة: ١٤٣]، قال: صلاتكم نحو بيت المقدس (٢٠).

وكيع، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لما وجه النبي على إلى الكعبة، قالوا: يا رسول الله على كيف بالذين ماتوا وهم يصلون الى بيت المقدس؟

فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعُ إِيمَنْنَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣] (٣).

وهو يومئذٍ يحذّرنا الدّجال، فقلت: والله لغير الدّجال، فقل: الله قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا الفرج، قال: حدثنا لقمان، عن الحارث بن معاوية، قال: إني لجالس في حلقة فيها أبو الدرداء في نفسي وهو يومئذٍ يحذّرنا الدّجال، فقلت: والله لغير الدّجال أخوف في نفسي من الدجال.

<sup>(</sup>١) رواه عبد الله في «السُّنَّة» (٨٠٦) وانظر: بقية تخريجه هناك.

<sup>(</sup>٢) رواه سعيد بن منصور في «تفسيره» (٢٢٥)، والطبري في اتفسيره» (١٧/٢)، وابن بطة في «الإبانة الكبري» (١١٨٦)، وانظر: ما بعده.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣٢٤٩)، والبخاري (٤٠).

قال ابن بطة رَحَّنَهُ في «الإبانة الكبرى» (١١٥٧): إقام الصلاة هو العمل، وهو الدين الذي أرسل به المرسلين، وأمر به المؤمنين، فما ظنّكم رحمكم الله بمن يقول: إن الصلاة ليست من الإيمان، والله رَحِّقُ يقول: ﴿مُنِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّفُوهُ وَأَقِبُوا الصّافة وَلَا تَكُونُوا مِن الله من ترك الصلاة مشركًا خارجًا من الإيمان؛ لأن هذا الخطاب للمؤمنين تحذيرٌ لهم أن يتركوا الصلاة، فيخرجوا من الإيمان؛ لأن هذا الخطاب للمؤمنين تحذيرٌ لهم أن يتركوا الصلاة، فيخرجوا من الإيمان، ويكونوا كالمشركين. اهه.

قال: وما الذي أخوف في نفسك مِن الدَّجَّال؟ قلت: إنى أخاف أن يُسلب منى إيماني ولا أدرى.

قال: لله أمك يا ابن الكندية، [أترى في الناس مائة يتخوَّفون مثل ما تتخوف؟]، أترى في الناس خمسين يتخوفون مثل ما تتخوف؟ لله أمك يا ابن الكندية، أترى في الناس عشرة يتخوَّفون مثل ما تتخوف؟ لله أمك يا ابن الكندية، أترى في الناس ثلاثة يتخوَّفون مثل ما تتخوف؟ والله ما أمن رجل قط يسلب منه إيمانه إلَّا سلبه، وما سلبه فوجد له فقدًا(١).

وافيرنا أبو بكر المروذي، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، سمع النبي والمسلم بعظ أخاه في الحياء، فقال: «الحياء مِن الإيمان»(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۱۱۲۸) من طريق عبد الله عن أبيه به، وما بين [...] منه.

رواه الفريابي في "صفة النفاق" (٧٥) عن الوضين بن عطاء، عن يزيد بن مرثد، قال: ذكر الدجال في مجلس فيه أبو الدرداء، فقال نوف البكالي: لغير الدجال أخوف مني من الدجال، فقال أبو الدرداء: ما هو؟ فقال نوف: أخاف أن أسلب إيماني وأنا لا أشعر. فقال أبو الدرداء: ثكلتك أمك يا ابن الكندية، وهل في الأرض خمسون يتخوفون ما تتخوف؟ ثم قال: وثلاثون، ثم قال: وعشرون؟ ثم قال: وعشرة؟ ثم قال: وخمسة؟ ثم قال: وثلاثة؟ كل ذلك يقول: ثكلتك أمك، ثم قال أبو الدرداء: والذي نفسي بيده ما أمن عبد على إيمانه إلا سليه \_ أو انتزع منه \_ فيفقده، والذي نفسي بيده ما الإيمان إلا كالقميص يتقمصه مرة، ويضعه أخرى.

وفي «صفة النفاق» للفريابي (٧٣) قال جبير بن نفير: سمعت أبا الدرداء ﷺ وهو في آخر صلاته، وقد فرغ من التشهد، يتعوذ بالله من النفاق، فأكثر من التعوذ منه، قال: فقال جبير: وما لك يا أبا الدرداء أنت والنفاق؟ فقال: دعنا عنك، فوالله إن الرجل ليتقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيخلع منه.

وروى أيضًا (٧٣) عن أم الدرداء، أن أبا الدرداء، كان إذا رأى الميت قد مات على حال صالحة قال: هنينًا له، ليتني بذلك. فقالت له أم الدرداء: لم تقول ذلك؟ فقال: هل تعلمين يا حمقاء! أن الرجل يصبح مؤمنًا ويمسي منافقًا؟ قالت: وكيف؟ قال: يسلب إيمانه ولا يشعر، لأنا لهذا بالموت أغبط مني لهذا بالبقاء في الصلاة والصيام. (٢) رواه عبد الله في «السُّنَّة» (٧٥٥) من هذا الطريق، وقد تقدم تخريجه برقم (٣٨).

وكيع.

وافهرنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، وحجاج، قال: حدثني شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث، عن أنس بن مالك على النبي على أنه قال: «لا يؤمنُ أحدُكم حتى يحب لأخيه \_ أو: لجاره»، ولم يشك حجاج في: أخيه "ما يحب لنفسه" (٣).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٠٥١٢)، وابن أبي شيبة في «الإيمان» (٤٢)، وهو صحيح.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۹۷۱۰)، ومسلم (۳۵) نحوه من حدیث أبي هریرة ﷺ. وعند مسلم (۳۱) نحوه من حدیث ابن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٣٨٧٤) وهو حديث صحيح، وقد تقدم تخريجه برقم (٥٢ و٥٣).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٢٨٠١).

واضيرنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة هيء، قال: قال رسول الله عليه: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، وخياركم خياركم لنسائكم»(۱).

وَأَضِينَا أَبُو بِكُرِ المُرُوذِي، قال: حدثنا أَبُو عبد الله، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا خالد الحذّاء، عن أبي قلابة، عن عائشة وَأَنَّهَا، قالت: قال رسول الله عَلَيْهُ: "إن من أكملِ المؤمنينَ إيمانًا أحسنُهم خُلقًا، وألطفهم بأهلِه، (٢).

وكيع، عن الله عن عن الله عن عن عن الله عن عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن عن الله عن عن عبد الله عن عكيم، قال: سمعت ابن مسعود الله عن عنه اللهم زِدنا إيمانًا، ويقينًا، وفقهًا (٣).

وكيع، عن الأعمش، ومسعر، عن جامع بن شداد، عن الأسود بن هلال، قال: قال معاد في المساد، عن المسود بن هلال، قال: قال معاد في المسوا بنا نؤمن ساعة (٤).

**070** واخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: حدثنا محمد بن طلحة، أخبرنا زُبيد، عن ذر: أن عمر بن الخطاب كان يأخذُ بيد الرجل والرجلين من أصحابه من

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٠١٠٦)، والترمذي (١١٦٢)، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٤٢٠٤)، وابنه عبد الله في «السُّنَّة» (٧٥٨)، وإسناده منقطع، ولكن يشهد له ما قبله.

 <sup>(</sup>٣) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَة» (٧٧٤)، وانظر: بقية تخريجه هناك.
 وفي «الفتح» لابن حجر (٤٨/١) قال: وفي «الإيمان» لأحمد من طريق عبد الله بن عكيم،
 عن ابن مسعود أنه كان يقول: اللَّهُمَّ زدنا إيمانًا ويقينًا وفقهًا. وإسناده صحيح اهـ.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن بطة في الإبانة؛ (١٢١٨) من طريق عبد الله عن أبيه. وقد تقدم تخريجه (٣٨٧).

الحِلق، فيقول: تعالوا نزداد إيمانًا(١).

صبرنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا الله عبد الله، قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخطمي، عن أبيه، عن جده عُمير بن حبيب، قال: الإيمان يزيد وينقصُ.

قيل: ما زيادته ونقصَانه؟.

قال: إذا ذَكرنا الله ﷺ وحمدناه وسبحناه، فتلك زيادته، وإذا أغفلنا وضَيعنا وأسأنا فذاك نقصانه (٢).

واضبرنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا هيشم بن خارجة، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي، عن أبي هريرة والله أنه كان يقول: الإيمان يزيد وينقص (٣).

وأضبرنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا هيثم بن خارجة، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن حريز بن عثمان، عن الحارث بن مخمر، عن أبي الدرداء رفي أبه قال: الإيمان يزيد وينقص (٤).

**0۲۹** أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو عبد الله، ثنا سُريج بن النعمان، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، قال: كان مالك يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص<sup>(٥)</sup>.

واضبرنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: سمعت سفيان، يقول: الإيمان يزيد وينقص (٦).

<sup>(</sup>١) تقدم تخریجه برقم (٤٢٣). (٢) قد تقدم تخریجه برقم (٤٢١).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الله في «السُّنَّة» (٦٠٩)، ولا يصح عنه، وانظر: بقية تخريجه هناك.

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الله في «السُّنَّة» (٦١٠)، ولا يصحّ عنه، وانظر: بقية تخريجه هناك.

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الله في «السُّنَّة» (٦١٥). (٦) رواه عبد الله في «السُّنَّة» (٩٩١).

وافهرنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا عبد الصَّمد بن حسان، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن يزيد، عن مجاهد، قال: الإيمان يزيدُ وينقصُ، قولٌ وعملٌ(١).

وكيع، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي الهيثم، عن سعيد بن جبير، قال: ﴿وَلَكِنَ لِيَطْمَهِنَ قَالِيكُ [البقرة:٢٦٠]، قال: يزداد إيمانًا (٢).

وكيع، عن سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: ما نقص أمانة عبد قط إلّا نقص إيمانه (٣).

**OTE** وأضبرنا أبو بكر المروذي، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا يونس، عن الحسن: أن رجلًا قال عند ابن مسعود ﷺ: إني مؤمن. قال: فقال: ما يقول؟

قال: يقول: أنا مؤمن.

قال: فأسالوه: في الجنة هو؟

قالوا: في الجنة أنت؟

قال: الله أعلم.

قال: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الآخرة (١٠).

**٥٣٥** أضبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عبد الله، حدثنا حجاج،

<sup>(</sup>١) رواه عبد الله في «السُّنَّة» (٩٨ و ٦٧٣).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله في «السُّنَّة» (٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة «الإيمان» (١٠)، وعبد الله في «السُّنَّة» (٧٧٢).

 <sup>(</sup>٤) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١١٩١) من طريق عبد الله عن أبيه به.
 وقد تقدم نحوه (١٧٧ و١٧٨ و١٨٠ و٢٠٣ و٢٠٦)، وهو صحيح عنه.

قال: حدثنا شريك، عن الأعمش، ومغيرة، عن أبي وائل: أن رجلًا [حائكًا] تكلم من المرجئة، بلغه قول عبد الله ﷺ في الإيمان، فقال: زُلة من عالم (١٠).

٥٣٦ وأضبريا أبو بكر، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا يزيد.

وأخبرني عبد الملك الميموني، قال: حدثنا ابن حنبل، قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عامر بن سعد بن مالك، عن أبيه، عن النبي على أنه أتاه رهط، فسألوه، فأعطاهم إلا رجلًا منهم، فقال سعد في أنه نقلت: يا رسول الله المطيتهم وتركت فلانًا، فوالله إني لأراه مؤمنًا.

فقال رسول الله عَلَيْمَ: «أو مسلمًا». فردَّ عليه سعد ذلك ثلاثًا مؤمنًا. ورد عليه النبي عليه [الصلاة و] السَّلام: «أو مسلمًا». فقال النبي عَلَيْهُ في الثالثة: «والله، إني لأعطى الرجل العطاء غيرُه أحبُّ إليَّ منه، خوفًا أن يكبَّه الله على وجهِه في النار»(٢).

٥٣٧ وأضيرنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو عبد الله.

وأخبرني عبد الملك الميموني، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي عليه قال: أعطى النبي رجلًا منهم، فقال سعد: يا نبي الله، أعطيت فلانًا [وفلانًا]، ولم تعطّ فلانًا شيئًا وهو مؤمن؟

فقال النبي ﷺ: «أو مسلم». حتى أعادها سعد ثلاثًا، والنبي ﷺ يقول: «أو مسلم».

<sup>(</sup>١) رواه عبد الله في «السُّنَّة» (٢٠٢). وقد تقدم بيان ضعف هذا الأثر في «الإيمان» لأبي عسد (٥١).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٥٧٩)، والحديث متفق عليه كما تقدم تخريجه عند ابن أبي شيبة (٣٦).



ثم قال النبي ﷺ: «أني لأُعطي رجالًا، وأدع من هو أحبُ إليَّ منهم، فلا أُعطيه شيئًا؛ مخافة أن يكبُّوا في النارِ على وجوههم»(١٠).

**٥٣٨** وأخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: فنرى أن الإسلام الكلمة، والإيمان العمل (٢).

معروف، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا هارون بن معروف، قال: حدثنا ضمرة، عن ابن شوذَب، عن محمد بن جحادة، عن سلمة بن كهيل، عن هذيل بن شرحبيل، قال: قال عمر بن الخطاب وَهُيَّهُمَّا: لو وُزِنَ إيمان أبي بكر فَيْهُم بإيمان أهل الأرضِ لرجح بهم (٣).

صدن بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، حسن بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، ويونس بن عُبيد، وحُميد، عن أنس هُ الله عليه، قال: قال رسول الله السحة السمؤمنُ: من أَمِنَه الناسُ، والمسلمُ: من سَلِمَ المسلمون مِن لسانِه ويدِه، والمهاجرُ: مَن هَجرَ السُّوء، والذِي نفسي بيده، لا يدخلُ الجنة عبدٌ لا يأمنُ جارُه بوائقهه (٤).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٥٢٢).

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الله في «السُنَّة» (۷۲۹).

<sup>-</sup> قال ابن تيمية كَلَّلَهُ في المجموع الفتاوى الا/٤١٥): ولما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلمًا متميزًا عن اليهود والنصارى تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين كان هذا مما يجزم به بلا استثناء فيه، فلهذا قال الزهري: الإسلام الكلمة.

وعلى ذلك وافقه أحمد وغيره، وحين وافقه لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدها، فإن الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك؛ ولهذا أحمد لم يجب بهذا في جوابه الثاني خوفًا من أن يظن أن الإسلام ليس هو إلّا الكلمة. إلخ.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٧٩٦).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٢٥٦١)، أبو يعلى (١٨٧٤)، وابن حبان في «صحيحه» (٥١٠).

واضيرنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا الأعمش، عن عفان، قال: حدثنا الأعمش، عن ابراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود ولله قال: قال رسول الله على: «لا يدخل الجنة أحدٌ في قلبِه مِثقالُ خَردلة مِن كِبرٍ، ولا يدخلُ النارَ أحد في قلبه مِثقالٍ خردلةٍ من إيمان (۱).

وعبد الله، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري والمن النبي الله قال: «أخرجوا من النار من كان في قلبه مِثقالُ ذَرَّةٍ مِن إيمان».

قال أبو سعيد: فمن شكَّ فليقرأ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ﴾ [النساء: ٤٠](٢).

عبد الله بن نُمير.

وأفهرنا الميموني، قال: حدثنا ابن حنبل، قال: حدثنا ابن نُمير، عن جعفر الأحمر، قال منصور بن المعتمر في شيء: لا أقولُ كما قالت المرجثة الضَّالة المبتدعة (٣).

٥٤٤ وأضبرنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا

<sup>=</sup> قال المنذري (٣/ ٢٤٠): إسناد أحمد جيد تابع علي بن زيد، حميد، ويونس بن عبيد.اه.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣٩١٣ و٤٣١٠ و٣٩٤٧)، ومسلم (١٤٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١١٨٩٨)، والبخاري (٢٢)، ومسلم (٣٧٣) بمتن أطول من هذا.

 <sup>(</sup>٣) رواه الأجري في «الشريعة» (٣٠١) من طريق المصنف، وعبد الله في «السُّنَّة» (٣٠٠)
 و٥٦٨)، وانظر: بقية تخريجه هناك.

حجاج، قال: سمعت شريكًا، وذكر المرجثة، فقال: هم أخبث قوم، وحسبك بالرافضة خبثًا؛ ولكن المرجئة يكذبون على الله(١).

000

<sup>(</sup>۱) رواه الآجري في «الشريعة» (۲۰۱) من طريق المصنف. ورواه عبد الله في «السُّنَّة» (۲۰۱).

وعند اللالكائي (١٨١٧) منصور بن المعتمر قال: هم أعداء الله: المرجئة، والرافضة.

\*.\*

4

4

#

心臓の心臓の心臓の心臓の心臓の

.

一上海の上海の上海の上海の上海の上海の上海の

a 🚾 🖟 🖔

18.00

的一个人,我们的时候,他们的一个人的,我们们的一个人的,我们们的一个人的一个人的一个人的一个人的,我们们的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的

الروايات التي انفرد بها عبد الله بن أحمد هي عن أبيه في أبواب الإيمان من «كتاب السُّنَة»

্বী কৰিব। চৰ্কাৰত চৰকাৰত চৰ্কাৰত চৰকাৰত চৰকা

ひんけいしんけい しんけいしん あいこうんけい しんけい しんけい しんけい しんけい しんけい しんげい

## بنسي بالتبالي التعزالي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد.

فقد عقد الإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى في كتاب «السُّنَّة» باب كاملًا في (الإيمان والرد على المرجئة)، وقد روى فيه عن أبيه من الأحاديث والآثار (١٦٣) رواية.

ومعظم تلك الروايات في كتاب «الإيمان» الذي بين أيدينا، إلَّا أنه هناك بعض الروايات في كتاب «السُّنَّة» عن أبيه لم يأت لها رواية هاهنا، فرأيت أن ألحقها بهذا الكتاب إتمامًا للفائدة.

وسأذكرها بدون تخريج، اكتفاء بتخرجي لها في كتاب «السُّنَّة». والحمد الله أولًا وآخرًا، وصلى الله نبيه وآله وصحبه وسلم.

000

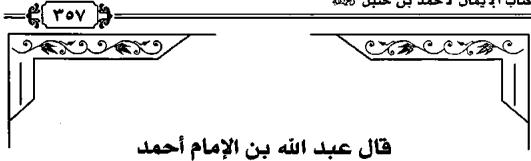

## قال عبد الله بن الإمام احمد رحمهما الله تعالى في كتابه «السُّنَّة» في أبواب الإيمان والرد على المرجئة

١ \_ سمعتُ أبي تَخَلَّنهُ: وسُئل عن الإرجاءِ؟

فقال: نحن نقول: الإيمانُ: قولٌ وعملٌ، يزيدُ وينقصُ، إذا زنى وشربَ الخمرَ نقصَ إيمانه.

٢ \_ سألتُ أبي عن رَجلٍ يقولُ: الإيمانُ قولٌ وعملٌ، يزيدُ
 وينقصُ؛ ولكن لا يستثني؛ أمُرجئٌ؟

قال: أرجو أن لا يكون مُرجئًا.

٣ ـ سمعت أبي يقول: الحُجَّة على مَن لا يستثني: قولُ
 رسول الله ﷺ لأهل القبور: «وإنَّا إن شاء اللهُ بكم لاحِقون».

٤ ـ قال محمد بن عمرو: فحدثني سعيد بن يسار، عن أبي هريرة في النبي عليه [الصلاة و] السلام (٢).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في «المسند» (٢٥٤٧١)، و«الإيمان» (١١)، ومسلم (٢٢١٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٥٠٩٠).



فذكر هذا الحديث، مثل حديثِ عائشة سواء.

قال أبي: إنما نُصيِّرُ الاستثناءَ على العمل؛ لأن القول قد جئنا به.

وابو أحمد، قالا: ثنا مُعاوية بن هِشام، وأبو أحمد، قالا: ثنا سُفيان، عن علقمة بن مَرثد، عن سُليمان بن بُريدة، عن أبيه، قال: كان رسول الله عليه [الصّلاة و] السّلام: يُعلّمُهم إذا خرجوا إلى المقابِر، فكان قائلُهُم يقول: «السّلامُ عليكُم أهلَ الدّيارِ مِن المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء اللهُ بكم لاحِقون»(۱).

٧ حدثني أبي، وقرأته عليه: ثنا مهدي بن جعفر، ثنا الوليد بن مسلم، قال: سمعتُ أبا عَمرو \_ يعني: الأوزاعي \_، ومالكًا، وسعيد بن عبد العزيز، يقولون: ليس للإيمان مُنتهى، هو في زيادةٍ أبدًا، ويُنكِرون على من يقول: إنه مُستكمِلُ الإيمانِ، وأن إيمانَه كإيمانِ جِبريلَ ﷺ.

٨ - حدثني يعقوب الدَّورَقي، قال: قال عبد الرحمٰن بن مهدي:
 أنا أقولُ: الإيمانُ يتفاضل.

وكان الأوزاعي يقول: ليس هذا زمان تعلُّم؛ هذا زمانُ تـمسُّك.

٩ حدثني أبي، ثنا علي بن بَحر، سمعتُ جرير بن عبد الحميد،
 يقول: الإيمانُ قولٌ وعملٌ.

وكان الأعمش، ومنصور، ومُغيرة، وليث، وعطاء بن السَّائب، وإسماعيل بن أبي خالد، وعُمارة بن القعقاع، والعلاء بن المسيّب، وابن شُبرمَة، وسُفيان الثوري، وأبو يحيى صاحِبُ الحسن، وحمزة

 <sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۲۹۸۵)، ومسلم (۲۲۱۷).

الزَّيات، يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله، ويعيبون على مَن لا يستثنى.

١٠ ـ حدثنا عَبدة بن عبد الرَّحيم ـ من أهل مَرو ـ، أنا بقية، نا موسى بن أعين الجزري، قال: سمعتُ عبد الكريم بن مالكَ الجزري، وخُصيف بن عبد الرحمٰن يقولان: الإيمانُ يزيدُ وينقص.

١١ ـ حدثنا محمد بن سُليمان بن حبيب لُوين، سمعتُ ابنُ عُيينة
 ـ غير مرَّةٍ ـ يقولُ: الإيمانُ قولٌ وعملٌ.

قال ابن عُيينةً: أخذناه ممن قبلنا: قولٌ وعَمَلٌ، وأنه لا يكون قول بغيرِ عملٍ.

قيل لابن عُيينةً: يزيدُ وينقصُ؟

قال: فأيش إذًا؟!

قيل لابنِ عُيينةً: هذه الأحاديثُ التي ترويها في الرُّؤية؟

قال: حقٌّ على ما سمعناها.

١٢ ـ حدثني أبي، ثنا محمد بن فُضَيل، عن ضِرَارٍ ـ وهو أبو سِنان
 الشَّيباني ـ عن سعيد بن جُبير، قال: التَّوكّلُ على الله ﷺ جماعُ الإيمان.

۱۳ ـ حدثني أبي، ثنا وكيع، نا نافع بن عُمر، قال: قال ابن أبي مُليكة: إن فهدان يزعمُ أنه يشربُ الخمرَ، ويَزعمون أن إيمانه كإيمانِ جبريلَ ومِيكائيلَ!

18 ـ قال: وجدت في كتاب أبي تَطَلَّلُهُ، قال: أخبرتُ أن الفُضيل بن عياض قرأ أوّل الأنفال، حتَّى بلغ: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَلْمُ ضيل بن عياض قرأ أوّل الأنفال، حتَّى بلغ: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَمُ مُن رَجَعتُ عِندَ رَبِهِم وَمَغْفِرَةٌ وَرِزَقٌ كَرِيدٌ ﴿ الْانفال: ٤]، ثم قال حِين فرغ: إنّ هذه الآية تُخبِرُك أن الإيمان قولٌ وعملٌ، وأن المؤمن إذا

كان مؤمنًا حقًا فهو من أهل الجنَّة، فمن لم يشهد أن المؤمن حقًا مِن أهل الجنَّة فهو شاكٌّ في كتاب الله رَجَّالَ، مُكذّبٌ به، أو جاهلٌ لا يعلم.

فمن كان على هذه الصّفة فهو مؤمن حقًا، مُستكمِلُ الإيمان، ولا يُستكمَلُ الإيمانُ إلّا بالعملِ؛ ولكن لا يستكمل عبدٌ الإيمان، ولا يكون مُؤمنًا حقًا حتى يؤثر دِينَه على شهوتِهِ.

ولن يَهلكَ عبدٌ حتَّى يؤثِرَ شهوته على دينهِ.

يا سَفيه، ما أجهلك! لا ترضى أن تقول: أنا مؤمن، حتَّى تقول: أنا مؤمن حقًّا مُستكمِلُ الإيمان.

والله لا تَكون مُؤمنًا حقًا مُستكمِلَ الإيمان؛ حتى تؤدّي ما افترضَ الله عليك، وتجتنب ما حرَّمَ الله عليك، وترضى بما قسمَ الله عَليك منك.

ووصفَ فُضيل الإيمان بأنه: قولٌ وعملٌ، وقرأ: ﴿وَمَا أَمِرُوۤا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهَ عُنِّلِمِينَ لَهُ الدِينَ حُنَفَآة وَيُقِبِمُوا الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوْةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَبَدُوا السَّلَوْةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوْةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَبَدُو فَيُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّ

فقد سَمَّى اللهُ ﷺ: دِينًا قَيِّمة بالقولِ والعملِ؛

فالقول: الإقرارُ بالتَّوحيدِ، والشهادةِ للنَّبي بالبلاغِ.

والعملُ: أداءُ الفرائضِ، واجتنابُ المحارِم.

وقــــــراً: ﴿وَاَذَكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ إِسْمَعِيلًا إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيَا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُۥ بِٱلصَّلَاةِ وَالزَّكَوْةِ وَكَانَ عِندَ رَبِهِۦ مَرْضِيًا ۞﴾ [مريم].

وقسال عَجْلَن: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِينِ مَا وَضَىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي آَوْ حَبْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ۚ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۚ أَنَّ أَفِيمُوا الدِينَ وَلَا لَنَفَرَقُوا فِيهِ ﴾ [الشورى: ١٣]. فالدِّين: التصديق بالعملِ؛ كما وصفَه الله ﷺن، وكما أمرَ أنبياءَه ورُسلَه بإقامتِه.

والتَّفرُّقُ فيه: تركُ العَمل، والتفريقُ بين القولِ والعملِ.

قَــال الله وَ عَلَيْ : ﴿ فَإِن تَنَابُوا وَأَقَـَامُوا ٱلطَّمَـلُوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوٰةَ فَإِخُونُكُمُمْ فِي النِّوبَةِ: ١١]. النِّوبَةِ: ١١].

فالتوبةُ مِن الشَّركِ جعلها اللهُ رَجَّكِ: قولًا وعملًا؛ بإقامةِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاة.

وقال أصحابُ الرَّأي: ليس الصَّلاةُ، ولا الزكاةُ، ولا شي ٌ مِن الفرائضِ مِن الإيمان؛ افتراءً على الله ﷺ، وخلافًا لكتابِه وسُنَّةَ نَبيه ﷺ، ولو كان القول كما يقولون لـم يُقاتِل أبو بكر ﷺ، أهل الرِّدَّة.

وقال الفُضيل كَثَلَثُهُ: يقولُ أهل البدع: الإيمانُ: الإقرارُ بلا عملٍ، والإيمانُ واحِدٌ، وإنّما يتفاضلُ الناس بالأعمالِ، ولا يَتفاضَلُون بالإيمانِ.

ومن قال ذلك: فقد خالفَ الأثرَ، ورَدَّ على رسول الله عَلَيْ قوله؛ لأن رسول الله عَلَيْ قوله؛ لأن رسول الله عَلَيْ قال: «الإيمانُ بضعٌ وسَبعون شُعبةً، أفضلُها: لا إلله إلاّ الله، وأدنَاها إماطةُ الأذى عن الطَّريقِ، والحياءُ شُعبةٌ مِن الإيمانِ».

وتفسيرُ من يقول: الإيمان لا يتفاضلُ، يقول: إنَّ الفرائضَ ليس مِن الإيمان، فميَّزَ أهلُ البدعِ العمل من الإيمان، قالوا: إن فرائضَ الله ﷺ ليس منِ الإيمان! ومن قال ذلك: فقد أعظمَ الفِريةَ! أخافُ أن يكون جاحِدًا للفرائض، رادًّا على الله ﷺ سبحانه أمرَهُ.

ويقول أهلُ السُنَّة: إن الله ﴿ قَلَ قَرَنَ العملَ بالإيمانِ، وإنَّ فرائضَ الله قَلَىٰ مِن الإيمان، قالوا: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُواْ اَلصَالِحَاتِ ﴾ فهذا مَوصولٌ العملُ بالإيمانِ.

ويقولُ أهلُ الإرجاءِ: إنَّه مقطوعٌ غير موصول.



وقال أهلُ السُّنَّة: ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الْفَكِلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ﴾ [النساء: ١٣٤] فهذا موصول.

وأهلُ الإرجاءِ يقولون: بل هو مقطوع.

وقال أهلُ السُّنَّة: ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُوْمِنُ ﴾ [الإسراء: ١٩]، فهذا موصول.

وكلُّ شيءٍ في القرآن مِن أشباهِ ذلك، فأهلُ السُّنَّة يقولون: هو موصولٌ مُجتبِعٌ.

وأهلُ الأرجاءِ يقولون: بل هو مقطوعٌ مُتفرِّقٌ.

ولو كان الأمرُ كما يقولون؛ لكان مَن عَصَى، وارتكبَ المعاصي والسمحادِمَ لم يكن عليهِ سَبيلٌ، وكان إقرارُهُ يكفيه مِن العملِ.

فما أسوأ هذا مِن قولِ وأقبحه!! فإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقال فُضيل: أصل الإيمان عندنا، وفرعه بعد الشَّهادةِ والتَّوحيدِ، وبعد الشهادةِ للنبي ﷺ بالبلاغِ، وبعد أداءِ الفرائضِ: صِدقُ الحديثِ، وحفظُ الأمانةِ، وتَركُ الخِيانَةِ، والوفاءُ بالعهدِ، وصِلةُ الرحمِ، والنصيحةُ لجميع المسلمين، والرحمةُ للناسِ عامة.

قيل له \_ يعني فُضيلًا \_: هذا مِن رأيك تقوله، أو سمعته؟

قال: بل سمعناه، وتعلمناه، ولو لـم آخذه مِن أهلِ الفقهِ والفضلِ لم أتكلُّم به.

> وقال فُضيل: يقولُ أهلُ الإرجاءِ: الإيمانُ قولٌ بلا عمل! ويقولُ الجهميةُ: الإيمان المعرفةُ، بلا قولٍ، ولا عمل! ويقولُ أهلُ السُّنَّة: الإيمانُ المعرفةُ، والقولُ، والعملُ. فمن قال: الإيمانُ قولٌ وعملٌ؛ فقد أخذ بالوثيقة.

ومَن قال: الإيمانُ قولٌ بلا عملٍ؛ فقد خاطَرَ؛ لأنه لا يدري أيُقبل إقراره، أو يردُّ عليه بذنوبه.

وقال \_ يعني: فُضيل \_: قد بَيّنتُ لك إلّا أن تكون أعمَى!
وقال فُضيل: لو قال رجلٌ: مؤمِنٌ أنت؟ ما كلمته ما عشت.
وقال: إذا قلت: آمنتُ بالله؛ فهو يُجزيك مِن أن تقول: أنا مؤمن.
وإذا قلت: أنا مؤمنٌ؛ لا يجزيك مِن أن تقول: (آمنتُ بالله)؛
لأنَّ آمنت بالله: أمرٌ؛ قال الله ﷺ (فَوْلُواْ عَامَكَا بِاللهِ الآية اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وقولك: أنا مؤمنٌ؛ تكلُّفٌ، لا يضُرُّك أن لا تقولَه، ولا بأسَ إن قلتَه على وجهِ التَّزكية.

وقال فُضيل: سمعت سُفيان الثوري يقول: مَن صلَّى إلى هذه القبلةِ فهو عندنا مؤمنٌ، والناسُ عندنا مؤمنون بالإقرارِ، والمواريثِ، والمُناكحةِ، والحدود، والذبائحِ، والنُسُكِ، ولهم ذُنوب وخطايا الله حسيبهم؛ إن شاء الله عذَّبهم، وإن شاء غفر لهم، ولا ندري ما هم عند الله ﷺ.

قال فُضيل: سمعتُ المُغيرة الضَّبِّي يقول: مَن شكَّ في دينه فهو كافِرٌ، وأنا مؤمنٌ إن شاء الله.

قال فُضيل: الاستثناءُ ليس بشكّ.

وقال فُضيل: المُرجئةُ كلَّما سَمِعوا حديثًا فيه تَخوِيفٌ، قالوا: هذا تهدِيدٌ، وإن المؤمن يخافُ تهدِيدَ الله رَجَلُق، وتحذيره، وتخويفه، ووعيده، ويرجو وعده، وإن المُنافِقَ لا يخافُ تهدِيدَ الله رَجَلُق، ولا تَحذيرَه، ولا تخويفَه، ولا وعِيدَه، ولا يرجو وعدَه.

وقال فُضيل: الأعمال تحبطُ الأعمال، والأعمال تَحولُ دون الأعمال.

١٥ ـ قال عبد الله: قال أبي: أُخبرتُ عن فُضيل، عن ليث، عن مُجاهد في قبول الله رَجَّال: ﴿ وَمَن يُؤْتَ الْحِكَمَةَ فَقَدَ أُوتِى خَيْراً حَيْراً ﴾
 [البقرة: ٢٦٩]. قال: الفقه، والعلم.

17 \_ ووجدتُ في كتاب أبي كَلْشُهُ، قال: أُخبِرتُ عن فُضيل، عن سُليمان \_ يعني: الأعمش \_، عن عَمرو بن مُرَّةَ، عن أبي البَختَري الطَّائي، عن حذيفة بن اليمان عَلَيْهُ، قال: القلوبُ أربعة:

قلبٌ أُجرَدُ؛ كأنما فيه سراجٌ يَزْهَرُ؛ فذلك قلبُ المؤمن.

وقلبٌ أغلف، فذلك قلبُ الكافر.

وقلبٌ مُصفَّحُ، فذلك قلبُ المُنافق.

وقلبٌ فيه إيمانٌ ونفاقٌ، ومثلُ الإيمانِ فيهِ: كمثلِ شجرةٍ (١٤/ب) يسقيها ماءٌ طيبٌ، ومِثلُ النِّفاقِ فيه: كمثلِ قُرحةٍ، يُمِدُّها قَيحٌ ودمٌ، فأيُّما غلب عليه غلبَه.

١٧ - سمعتُ أبي رَخْلَلْهُ يقول: كان أسودُ بن سالم يقول: لا أروي عن علقمة شيئًا؛ لأنه قال: أرجو أن أكون مؤمنًا.

خاصمَه صدقةُ المروزي على بابِ ابن عُليّةَ في الرَّجُلِ يقول: أنا مؤمنٌ حقًا، أنكرَ عليه صدقةُ، وكلنا أنكرنا عليه ذلك.

وكان الأسودُ يقول: أنا مؤمن حَقًا؛ وتأوّل هذه الآيةِ: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَوُا وَنَصَرُوۤا أُوْلَيۡكِ هُمُ ٱلْمُؤۡمِنُونَ حَقَّا﴾ وَالْاَنفال: ٧٤].

فقال أبي: إنما هذِهِ لمن آوى ونصرَ، هذا شيءٌ قد مضى وانقطعَ، هذا لهؤلاءِ خاصَّةً.